ن مرابعه المرابع المرا



أحداث القيامة الصغرى والكبرى وما بعدها بالصور والتوضيحات من القرآن والسنة الصحيحة

ح المنابعة ا

أستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض دكتوراه في العقيدة ومقارنة الأديان

- و أحداث الموت وأحوال الموتى..
  - القبر وأسراره..
- و النفخ في الصور.. صورة الصور..
  - و الصراط.. الميزان.. ما شكلهما؟
    - كيف نرى ربنا في الآخرة؟
      - و أحوال الأنبياء والشهداء..
        - وصف الجنت.. والنار..
- و النساء في الجنب أكثر من الرجال..
- و للرجال في الجنب حور عين.. فماذا للنساء؟





# للكميات والتوزيع الخيري

دار التدمرية للنشر والتوزيع - الرياض

صانف: ۱۹۲۵۱۹۲ د ناته د .

فاكس: ٢٧٠٩١٦ ٤ ١٢١٩٠٠ خارج السعودية ٥٧٩٥٧٤ ٤٠٢٠٠٠

فاكس: ۱۳۰۰ ٤٩٣٧١٣٠ ا١١١٩٠٠

مؤسسة الجريسي

للتوزيع - الرياض

هاتف: ۱۲۵۱۶ ٤-۱۲۵۱۱ د- حوال: ۵۷۴۵۷۵ مانف:

# مراجعة لغوية وتصميم وتصوير



moslem.graphics@gmail.com

- . T - 11 £ £ AY £ £ AF

-- F - 1 F T V 1 A A - 1

بسرات والتحزالي

(لع) الرالوجير



ح دار التدمرية للنشر والتوزيع، ١٤٣٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العريفي، محمد عبدالرحمٰن

العالم الأخير أحداث القيامة الصغرى والكبرى وما بعده. / محمد عبدالرحمٰن العريفي - الرياض، ١٤٣٢هـ

٧٦٥ص؛ ..سم..

ردمك: ۱-۲-۲۱۱۲۱-۳-۳۰۲۸

۱ ـ القيامة، ۲ - الجنة والنار ۳ ـ الديانات المقارنة: 1 ـ العنوان ديوي ۲۴۳ / ۱۴۳۲/۱۰۳۰۹

رقم الإيداع: ۱٤٣٢/١٠٦٥٩ ردمك: ۱-۲-۲۲۱۱-۳۰۸

## 

الرياض ـ ص.ب: ٢٦١٧٣ ـ الرمز البريدي: ١١٤٨٦

هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦ \_ ٤٩٢٥١٩٢ \_ فاكس: ٤٩٣٧١٣٠

Email: TADMORIA@HOTMAIL.COM

المملكة العربية السعودية





أحداث القيامة الصغرى والكبرى وما بعدها بالصور والتوضيحات من القرآن والسنة الصحيحة

حيان المحالية المحالي

أستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض دكتوراه في العقيدة ومقارنة الأديان

جَالِالبَّالِجُ بَتُكُبُهُ

#### مراجعة لغوية وتصميم وتصوير

- النشر المكتبي والإخراج الفني.
- إعداد الأبحاث والمواد العلمية.
- المراجعات اللغوية والشرعية.
  - الإنتاج الإعلامي.
  - برمجۃ وتصمیم الویب.
- 37 V7.7 V... Y..









mosiem.graphics@gmail.com



لا يجوز لأي فرد أو جهة استخدام تصميمات هذا الكتاب أو التعديل عليها أو الاقتباس منها دون إذن كتابي من الجهم المُصَمِّمم للكتاب وإلا تعرَّض للمُسائلة القانونية.

#### قصة..

بي مرارًا.. كنت مزحومًا فتأخرت في إجابة اتصاله.. جعل يُرسل السلام الرسائل تِباعًا على هاتفي..

اتصلت به.. كان هادئًا.. لكن نَبْرته بدت حزينة جدًا..

قال لي بهدوء: يا شيخ.. أين نذهب بعد الموت..!!

قلت: عجبًا النموت.. ثم نُبعث.. ونُحشر.. ونلقى الله تعالى.. و...

فقاطعني.. وقال باضطراب: لا أُصدِّق ١١.. لا أُصدِّق ١١



أدركت من أسلوبه أنه شاب ابتُلي بقراءة كتب أو مقالات.. أو دخل مواقع في الإنترنت لبَّسَت عليه.. أو ربما ناقش أشخاصًا مُلْحِدين.. وهو خالي الوفاض من العلم والحُجة.. فغلبوه..

قُلت: ولَدِي.. لماذا لا تُصدِّق؟

قال: يا شيخ الله دخلت مواقع تتحدث عن الحياة الدنيا والآخرة.. تناقشت مع أشخاص.. فكرت فيما تربيت ونشأت عليه من عقيدة.. جنت.. نار.. صِراط.. حِساب.. عِقاب.. ما هذا؟

قُلت: ولَدِي! هوِّن على نفسك.. ولا تناقش في أمر إلا وأنت على علم به.. ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ الإسراء: ٣٦]..

كل من تكلم في فن لا يُحسنه اضطرب والتبست عليه الأمور.. وصار عُرضة لمن أراد أن يُغْويه أو يُفسد تفكيره..

ولَـدِي.. عقيدة التوحيد والإيمان.. هي أصل خُلُقنا.. ولا ترتاح النفوس الا بها.. لـذا تجـد أن الذين يدخلون في الإسـلام يزيـدون ولا ينقصون.. وفيهم أساتذة جامعات وكبار مخترعين وسـفراء ووزراء.. فضلًا عن غيرهم..

ما الذي جَـرٌ هؤلاء ليدخلوا في دين يعتقدون فيه بجنة ونار وحساب وعقاب؟! مِن غير أن يُكرههم أحد عليه! أو يُغريهم بمكافأة إذا دخلوا فيه!

إنه التوحيد والفِطرة.. إنه سكينة النَّفْس، وراحة الرُّوح، وطُمأنينة القلب..

خلقنا الله تعالى من نفس واحدة، من أبينا آدم، ثم خَلَق أُمَّنا حواء، ثم انتشر الخلق منهما.. نُعمِّر هذه الدنيا، ونُحسِن إلى الناس، ونعيش حياتنا في سرور وسعادة.. ثم نموت.. فنُبعث بعدها.. ونُحاسب.. وعلى هذا أدلت عقليت، ونقليت، و...

كان صاحبي يُنصِت باهتمام.. حتى إني لشدة هدوئه ظننته قد أقفل الاتصال! فكنت أُناديه بين الفَيْنة والأُخرى، أنت معي؟ صحيح؟..

وهو يُتابع بهدوووووء.. واستغراق في التفكير..



أدركت أنه يحتاج هو وغيره إلى كتاب يتحدث عن الآخرة، يُكتب بأسلوب عصري.. فشرعت في تأليف هذا الكتاب الذي بين يديك (العالم الأخير)..

أسأل الله تعالى أن يَنْضَع به ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.. آمين.. (۱)

كتبه/

## ٥. يَعْلَىٰ رَجِيْدُ الْحَرِّيْ الْعِنْ فِي الْمُعْرِلِعِيْ الْمُعْرِلِعِيْ فِي الْمُعْرِلِعِيْ فِي الْمُعْرِلِعِيْ فِي الْمُعْرِقِيْ فِي الْمُعْرِلِعِيْ فِي الْمُعْرِلِعِيْ فِي الْمُعْرِلِعِيْ فِي الْمُعْرِقِيْ فِي الْمُعْرِقِي فِي الْمُعْرِقِي فِي الْمُعْرِقِيْ فِي الْمُعْرِقِيْ فِي الْمُعِلِيْ فِي الْمُعْرِقِيْ فِي الْمُعْرِقِي وَالْمِعِيْ فِي الْمُعِلِيْ فِي الْمُعْرِقِي وَالْمِعِيْ فِي الْمُعْرِقِيْ فِي الْمُعِيْ فِي الْمُعْرِقِيْ فِي الْمُعِلِي وَالْمِعِيْ فِي الْمُعِلِيْ فِي الْمُعِلِي وَلِي مِنْ الْمُعِلِي وَالْمِعِلِيْ فِي الْمُعِلِي وَالْمِعِيْ فِي الْمُعِلِي وَلِمِي الْمُعِلِي وَلِمِي مِنْ الْمِعِيْ فِي مِنْ الْمِعِيْ فِي مِنْ الْمِعِيْ فِي مِنْ الْمِعِيْ فِي الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمِعِيْ فِي الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمِعِلْمِي وَالْمِي وَالْمِعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمِعِلِي وَالْمِعِلِي مِلْمِي وَالْمِي مِنْ الْمِنْ عِلْمِي وَالْمِعِلِي مِنْ الْمِنْ عِلْمِلْمِ مِلْمِي مِنْ الْمِعِلِي فِي مِلْمِعِي وَالْمِي مِلْعِيْمِ الْمِلْمِي مِلْمِي مِلْمِي مِلْمِي وَالْمِي مِلْمِي مِلْمِ

دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عضو الهيئة العليا للإعلام الإسلامي عضو الهيئة العليا للتنمية البشرية الرياض ٩ ذو الحجة ١٤٣١هـ الموافق ٥ نوفمبر ٢٠١١م

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب «العالم الأخير» يمكن اعتباره المُكمِّل لكتابي «نهاية العالم» الذي تحدثت فيه عن أشراط وعلامات الساعة ونهاية العالم الدُنيوي.

### لماذا.. العالم الأخير؟

المرب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. وعلى آله والمربيان والمرسلين.. وعلى آله المربين والمربين و

ويعد..



اتفقت جميع الرسالات على أن الناس يموتون ويُبعثون ليـوم يُجازون فيه على أعمالهـم، فالظـالم يُجازى علـى ظلمه.. والمحسـن يُكافـأ على إحسـانه.. فليسـت الحياة الدنيا نهاية المطاف..

قال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِاحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ آمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَقِينَ كَالْفُجَّادِ ﴾ [ص: ١٨]..

وقال: ﴿ قُلْ بَكِنَ وَرَبِّي لَنُبَّعَثُنَّ ثُمَّ لَلنَّبَوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ التغابن: ١٧..

والإيمان باليوم الآخِر.. رُكْن من أركان الإيمان، ومَن كذَّب بالبعث والحساب.. فهو كافر بالله العظيم..

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَغِرُونَ ﴾ [الأعراف: 10].

- فما معنى الإيمان بالآخرة؟
  - وما هو الموت؟
  - وماذا يحصل في القبر؟
  - وما الحوض؟ وما الميزان؟
- وما الصّراط؟ وما الصُحُف؟
  - وما صفة الجنة والنار؟
- وما أعاجيب الآخرة؟.. وما أحوال الناس فيها؟..
  - ومتى نرى ربنا في الآخرة؟..

تعال في رحلة إلى العالم الآخر..



## لماذا الإيمان باليوم الآخر؟

الله تعالى أن يكون بعد الحياة الدنيا حياة آخرة، أخبرنا بأحداثها، ووعظنا بخبرها، وأوجب علينا الإيمان بها، والاستعداد لها.

فتذكُّر اليوم الآخِر يحث على عمل الصالحات، والمبادرة لفعل الخيرات، ويطرد القلق والاكتئاب عن الإنسان، ويُجنِّبه الوقوع في الظلم، والتسلُّط على الضعفاء.

كما قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلُمُ نَفْسُ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱنْيَنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾ الأنبياء: ١٤٧..

وقال تعالى: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: ١١١].

وقال ﷺ: « من كانت له مَظْلَمة لأحد من عِرْضه أو شيء فلْيَتَحَلَّلُه منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، ومن رحمة الله تعالى بالناس. أنه يصلح بين المتخاصمين. ليعفو عن الظالم ويرضي المظلوم.. عن أبي هريرة شه قال: بينما رسول الله فه ذات يوم جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه، فقيل له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جَتَيا بين يدي ربي في فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله تعالى: أعطِ أخاك مظلمته. فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيءا فقال: يا رب، فليحمل من أؤزاري. وفاضت عينا رسول الله في ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن تُحمَل عنهم أوزارهم.

ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك. فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مَدائن من ذهب! و قصورا من ذهب! مُكَلّلة باللوّلوّ! لأي نبي هذا؟ أو لأي صِدّيق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطاني ثمنه. قال:

والإيمان بالآخرة يمنع من الفساد والإلحاد، أما الكافر باليوم الآخر فلا يَرتَدِع عن قبيح ولا منكر، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ النَّهِ مِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ اللَّهِ منون؛ كلا يُؤُمِنُونَ ﴾ اللَّهِ منون؛ كلا يُؤُمِنُونَ ﴾ اللَّهِ منون؛ كلا.

والإيمان باليوم الآخر يُحسِّن أخلاق الإنسان، ويُصبِّره على المصائب، ولا يتحسر على ما فاته من الدنيا لِعلْمه أن ثوابه الأعظم في الآخرة، كما قال في: «ما من مصيبة تُصيب المسلم إلا كفَّر الله بها عنه، حتى الشَوْكَة يُشاكها» (۱).

والإيمان باليوم الآخر يجعل المرء يعترف بجريمته، ويطلب تطهيره منها.

وقد كان الصحابة الكرام قدوة في محاسبة النَّفْس وتطهيرها.



#### قصة

ماعِزبن مالِك رضي المالة عن الصحابة.. وَسُوس له الشيطان يطان يومًا.. وأغراه بجارية لرجل من الأنصار.. فخلا بها عن أعين الناس.. وكان الشيطان ثالثهما.. فلم يزل يُزَيِّن كلًا منهما لصاحبه حتى زَنَيا..

ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: أنت. قال: بم إذًا؟ قال: بعَفُوك عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة.

ثم قال رسول الله ﷺ: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٥٦٤٠).

فلما فرغ ماعز من جُرْمه.. تَخلَّى عنه الشيطان.. فبكى وحاسب نفسه.. والمها.. وخاف من عذاب الله.. وضاقت عليه حياته.. وأحاطت به خطيئته.. حتى أحرق الذنب قلبَه.. فجاء إلى طبيب القلوب.. ووقف بين يديه وصاح من حرّ ما يَجِد وقال:

يا رسول الله.. إن الأبعد قد زنى.. فطهّرني.. فأعرض عنه النبي رهيه فجاء من شِقّه الآخَر فقال: يا رسول الله.. زنيت.. فطهرني.. فقال ويُحَك ارجع.. فاستغفِر الله وتُب إليه..

فرجع غير بعيد.. فلم يُطِق صبرًا.. فعاد إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله طهرني.. فقال ﷺ: ويحك.. ارجع فاستغفر الله وتب إليه..

فرجع غير بعيد.. ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني.. فصاح به النبي ﷺ.. وقال: وَيُلَك.. وما يُدريك ما الزنا؟.. ثم أمر به فطُرد.. وأُخْرِج..

ثم أتاه الثانية، فقال: يا رسول الله، زنيت.. فطهرني.. فقال ري ويلك.. وما يدريك ما الزنا؟.. وأمر به.. فطُرِد.. وأُخرِج..

ثم أتاه الثالثة.. والرابعة كذلك.. فلما أكثر عليه.. سأل رسول الله على قومه: أَبِهِ جُنون؟ قالوا: يا رسول الله.. ما علمنا به بأسًا.. فقال: أشَرب خمرًا؟ فقام رجل فاستَنْكَهَه وشمّه فلم يجد منه ريح خمر.. فقال على: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم.. أتيت من امرأة حرامًا، مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا.. فقال على: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني.. قال على: نعم.. فأمر به أن يُرجم.. فرُجم حتى مات..

فلما صلَّوا عليه ودفنوه مـرَّ النبي ﷺ على موضعه مـع بعض أصحابه.. فسـمع النبي ﷺ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا.. الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رُجم رَجم الكلاب..

فسكت النبي على ثم سار ساعة.. حتى مربجِيفَة حمار.. قد أحرقته الشمس حتى انتفخ وارتفعت رجلاه..

فطُوبى لمَاعِز بن مالِك.. نعم وقع في الزنا.. وهتَك السـتر الذي بينه وبين ربه.. فلما فرغ من معصيته.. ذهبت اللذات.. وبقيت الحسرات.. لكنه تاب توبت لو قُسِّمت بين أمم لوسِعتهم..

#### وأخيرًا:

الإيمانُ بالله واليوم الآخر، يجعل الإنسان يُحافظ على الأمانة ويمنعه من الرياء، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهَ وَءَاتَى اللَّهَ فَعَسَى أَوْلَكِكَ اللَّهَ فَعَسَى أَوْلَكِكَ اللَّهَ فَعَسَى أَوْلَكِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْنَ ﴾ المتوبة: ١٨.



إضاءة..
الإيمان باليوم الآخر راحة في الدنيا..
وسعادة في الآخرة

#### القيامة ...

القيامة يُطلق على شيئين، أحدهما يقع أمامنا كثيرًا ونراه، والثاني يقع مرة واحدة، يَفزع له جميع الخلائق، فالقيامة قيامتان، قيامة صُغرى وقيامة كُبرى..

#### 🕸 القيامة الصغرى:

وهي قيامة خاصة، فإذا مات العبد فإن قيامته وساعته قامت، كما قال المُغِيْرة بن شُغبَة: يقولون: القيامة، وإنَّما قيامة أحدهم موته.



والقيامة الصغرى هي المذكورة في حديث عائشة ﷺ لما قالت:

« كان رجالٌ من الأعراب جُفاةً يأتون النبي في فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يُدرِكه الهَرَم حتى تقوم عليكم ساعتكم »(١).

يعني يأتيكم الموت جميعًا قبل أن يكبر هنا الصغير.. فهذا الصغير هو آخركم موتًا..

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.





وهي القيامة العامة، وبها تَفْنى الحياة على الأرض، ويبعث الله الخلائق للجزاء والحساب، والجنة والنار..

وقد ذكر الله تعالى القيامتين: الصغرى، والكبرى، في قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ أَمَانُهُ وَأَقْبَرُهُ وَأَنَّ ثُمَّ إِذَا شَآءً أَنشَرَهُ وَ اعبس: ٢١ - ٢١].

﴿ أَمَالُهُ ﴾ القيامة الصغرى.

﴿أَنشَرَهُو ﴾ هو البَعث والنُشُور للقيامة الكبرى.

وسنبدأ الحديث عن القيامة الصغرى.. الموت.

مهسة.. من استعد للقيامة الصغرى.. سَهْلَت عليه القيامة الكبرى.

| 그리고 그는 얼마 그리고 그는 맛있다면 하는 사람들이 되었다면 모든 얼마 됐다고 하고 있다고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 그 그 그 그들은 그 사이를 가는 것이 뭐야 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그는 그 그는 사람들은 그는 이 전 가는 사람들이 많아 되었다. 그는 그 사람들이 되었다. 그는 그는 그를 모든 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 아이들 마음 그들이 아이들 아이들이 살았다면 하는 것 같아. 그 사람들은 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 가는 그 그 그 그 그 그 그 그                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그 그 그 이 후 그는 사람이 나를 통해하는 그런 그 것이 없는 그는 그를 그리고 하는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그 집 그 그 그는 그 가지 하는 이 얼마를 하는 것이 살아 가지 않는 것이 가게 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 그 사람들은 그는 그는 그는 그는 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 그는 그를 가는 그를 가는 것이 되었다. 그는 그는 그를 가는 것이 되었다. 그는 그는 그를 가는 그를 가는 것이 없는 것이 없는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그는 어느 그는, 이웃는 일을 다른 기후 문자를 가는 것이 하는 그는 그 중에는 사흘러 향상을 다 먹는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 그는 그리고 이렇게 들어가 되었다. 본 전 학생들 강조하다는 이 관련이 하는 것으로 가장한 警察되었다고 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 어머니는 사람들은 어머니는 어느 어느 어느 가는 사람들이 되었다. 그는 이 지수는 함께 함께 하고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그 남자 아들과 그는 생생님 이 그는 말한 그렇게 하는 말이 생활하는 모든 생활해야 한다면서 나를 다 했다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~    |
| 그렇게 하는 바다 하시 하하는 문학 전 후 목표를 보고 하는 것 같다. 그는 그는 그는 그를 모르는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 그는 형성도 마다 시간에 되는 그 전상 되면 가득한 사람들이 가득하고 있다면 그 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그런 아내는 그 그들이 하는 함께 하는 것이 많은 화학생들은 경험 나는 사람들이 하는 것이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그를 받는 것이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그를 받는 것이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 사람은 그는 그 가게 하는 사람이 가장하게 생활하면 하고 하면 있는데 그는 사람들은 생활하다 수 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그는 그는 사람들은 사람들이 되었다. 사람들이 되었다는 것이 모든 사람들은 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1990年,1990年,秦江南京《新兴》(1991年)1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 그 씨는 그 그 그 그 그 가는 그 그는 것이 그 학생들이 맛있다고 있는 것이 그는 그 그 그 그가 가는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그 그 그는 그는 이 전에 존해요. 이에 전혀 벌겋게 되었다고 하는 것이 되는 것이 되는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - [2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| スト ういしゅう しょうじょん かきたい きばい むか カラン カー・コンティー みんしんだ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그는 사람들이 가는 그들은 아이들이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이 없는 것이다. 그는 사람들이 되었다면 하는 것이다면 하는 것이 |      |
| 그렇게 그 하시 그렇는 그는 해 작은 그리에 되지 않는 그렇게 받아 그 그 그 그 그 그 그 그 그리는 그리는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| "我们的,我们们就是一个好,我们就是没有什么,我们就是一个女人的人的,我们们也不是一个人。"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 현물 이 나는 사람들이 되었다. 한 경기 이용을 봤다고 있다. 빨리 아이들의 이 나는 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . '  |
| 하는 그는 어느 하게 되는 아내가 어느 이 가는 아내는 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 크리 그 그 아이들 아이들 수 있는데 생활하게 하고 있다는 그리스를 받는 사람들이 하는 사람들이 하는 것이 없는데 그렇게 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 그 하는 그는 그는 그는 그는 그들은 사람들이 하는 것이 되는 것이 되었다. 그는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 그 사람들은 사람들이 가지 않는 것이 되었다. 그 사람들은 사람들이 되었다. 그 사람들은 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 그 사람이 하는 사람들은 사람들이 그렇게 만들었다면 말했다면 하는 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 三十二年, 1997年, 1997年, 1998年, 1998年, 1998年, 1997年, 1997年, 1998年, 199 |      |
| 하는 사람들은 아이들 아이를 하는 일본 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠, ٠ |
| 그 그 그 얼마 그 사람 것이다. 이 학생에게 혹고 남은 그는 일은 이 원들에 그가 있다고 있는데 되는데                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 그 눈물이 하는 것이 그는 그 그는 사람들이 살 것들은 사람들이 잘 할 때 그 가는 그 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| · 보고 등 보고 있는 것이 되는 사람들이 하고 있다. 그렇다는 그 그렇다는 이 그를 되었다. 그 그 그 사람들이 되었다. 그 그 그 그 그 사람들이 되었다. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 그렇게 되었다. 그 그는 그는 그는 그들은 그들은 그들은 사람들이 되었다. 그는 그들은 그들은 그들은 그는 그를 가지 않는데 그 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그리는 그 그는 그리는 그 그는 그들은 이 바다를 가는 사람들이 그리는 것이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| "我们的这一个女人,我们就是我们来的这样,我就是一定的话,我们是我的老师,我们就会会会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 그렇다 그 맛으로 가장 맛이 되어 가졌다. 하나는 생활하는 모아 하는 사람들은 살림 수 없는 것도 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 공원님 이 그리는 내가 작가를 하는 것도 하는 것들이 되는 것이 하는데 하는 그 말이 취약하였다는데 아버지는 시작되다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

#### البداية

## القيامة الصغرى

| 1 4      | مدخل                  |
|----------|-----------------------|
| 1 🗸      | إنه الموت             |
| 19       | مَشَاهِد الاحْتِضار   |
| ۳۰       | مواعظهم في الاحْتِضار |
| ۳٦       | الإيمان بالموت        |
| ٤١       | الأستعداد للموت       |
| <u> </u> | أحكام الميت           |







الصغرى هي الموت ومُفارقة الرُّوح الجسد، وهي تُصيب كل العَبِاحة الخلائق.. وللخلائق في ذلك أخبار وأسرار، ومواعظ في الاختِضار..

- فما أحوال الناس عند القيامة الصغرى؟
  - وما قصص المحتضرين؟
  - وما علامات حُسن الخاتِمة وسُوئها؟
    - وماحقيقة الرُّوح؟

|                                         | tut da es              | _                                       | ** ***            | 2                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                        |                                         |                   | 1                                     | ×.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                        | . 00                                    |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **                                      |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                       |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       | . = .:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | and the second section |                                         |                   | •                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Mary Carlot            |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       | 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                         |                        | :                                       |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   | La Company                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | *                      |                                         | and the second    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | 1 the state of         |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | The second second      |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       | 12.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                        |                                         |                   | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         | 시 네 반 것이 사용을 놓았다. |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         | 교생 내가 맞는 것이       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   | *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A Charles                               |                        |                                         |                   | 1000                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   | e <sub>k</sub> = e <sub>k</sub>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        | isto e la filla film                    |                   | The second                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   | 网络基式的现在                               | Awer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        | . 0)                                    |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the control particles                   |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        | and some things                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   | 4.1                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         | =                 | - '                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       | All Land All All All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                        |                                         |                   | And the second                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 4                                    |                        | with the first                          |                   |                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       | . * -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | *                      |                                         |                   |                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 1 1                    |                                         |                   | 4, 3                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | 1                      |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | a                 | ·                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                        |                                         |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### إنه الموت



ذُكِر أن وزيرًا جليل القَدْر.. كان عند داود الطّيّلاً..

فلما مات داود.. صار وزیرًا عند سلیمان بن داود..

فكان سليمان الطَّيِّلِ يومًا.. جالسًا في مجلسه في الضُّحَى.. وعنده هذا الوزير.. فدخل عليه رجل يُسلِّم عليه.. وجعل هذا الرجل يُحادِث سليمان.. ويُحدّ النظر إلى هذا الوزير.. ففَزع الوزير منه..

فلما خرج الرجل.. قام الوزير وسأل سليمان.. وقال: يا نبي الله امن هذا الرجل.. الذي خرج من عندك؟.. قد والله أفز عني مَنْظَره ؟ فقال سليمان الكِيِّة: هـذا مَلَك الموت.. يتصوّر بصورة رجل.. ويدخل عليّ.. ففزع الوزير.. وبكى.. وقال: يا نبي الله.. أسألك بالله.. أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان.. إلى الهند.. فأمر سليمان الريح فحملته..

فلما كان من الغد.. دخل ملك الموت الطّيِّين على سليمان الطّيّين يُسلِّم عليه كما كان يفعل.. فقال له سليمان الطّيِّين: قد أفزعت صاحبي بالأمس.. فلماذا كنت تُحدّ النظر إليه؟

فقال ملك الموت الطّينيّة: يا نبي الله.. إني دخلت عليك في الضحى.. وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند فعَجِبت أنه عندك.. قال سليمان الطّينيّة: فماذا فعلت؟ فقال ملك الموت الطّينيّة: ذهبت إلى المكان الذي أمرني بقبض روحه فيه.. فوجدته ينتظرني.. فقبضت روحه..

نعم.. أعظم تحدِّ تحدى الله به الناس أجمعين:

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ, مُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُرُدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَكُنْبَعُكُمْ بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ اللجمعة: ١٨..



الملوك والأمراء.. والحُجّاب والبوزراء.. والشُرفاء والوُضَعاء.. والأغنياء والفقراء.. بل الملائكة العِظام.. والجن والشياطين.. والحيوانات والطيور.. كلهم عجزوا أن يَثْبَتوا أمام هذا التحدي الإلهي..

﴿ قُلُ فَأَدُرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴾ آل عمران: ١٦٨]..

﴿ أَيْنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ النساء: ٧١..

أين الجنود؟ أين اللُّك؟ أين الجاه؟ أين الأكاسِرة؟ أين القياصِرة؟ أين الزعماء؟ والتجار؟ بل أين الأطباء؟

> أتى على الكُـلّ أمـرٌ لا مَـرَدّ لــهُ وصـار مـاكان مِـن مُلكٍ ومِـن مَلكٍ





#### مشاهد الاختضار



مشهد الاحتضار وخروج الرُّوح.. عجيب.. وهو ينزل بكل المخلوقات..

فأيُّ عَيْشٍ صَفا وما كَدَّره الموت؟ وأيُّ قَدَمٍ سَعَت وما عَثَّرها الموت؟ أمَا أَخذ الآباء والأجداد؟ أما سَـلَب الحبيب وقَطَع الوداد؟

أما أَرْمل النِسُوان.. ويَتَّم الأولاد؟

وللناس عند الاحتضار وخروج الروح عجائب..



#### 🧸 موت نبينا محمد ﷺ :

بعدما رجع النبي على من حَجَّة السوداع.. جعل مرض الموت يشتد عليه.. يومًا بعد يوم.. وهو في كلمة يتكلمها.. ونظرة ينظرها.. يُودِّع هذه الدار..

ولمَا اشتدت عليه الحُمَّى.. وأيْقَن النقلة للدار الأخسرى.. أراد أن يُودِّع الناس.. فعَصَب رأسه.. ثم أمر الفَضْل بن العباس أن يجمع الناس في المسجد.. فجمعهم.. فاستَنَد عليه الله وأثنى عليه ثم قال:

« أما بعد.. أيها الناس.. إنه قد دَنَى مني خُلُوف من بين أظْهُر كم.. ولن تروني في هــذا المقام فيكــم.. ألا فمن كنت جلدت لــه ظهرًا.. فهذا ظهري فلْيَسْــتَقِد منه.. ومن كنت أخذت له مالًا.. فهذا مالي فليأخذ منه.. ومن كنت شتمت له عِرضًا.. فهذا عِرضي فليستقد منه.. ولا يقولن قائل إني أخشى الشّخناء.. ألا وإن الشـحناء ليست من شـأني.. ولا من خُلُقي.. وإن أحَبِّكم إليّ من أخذ حقًا.. إن كان له عليّ.. أو حلّلني فلقيت الله ﷺ.. وليس لأحد عندي مَظْلَمة »<sup>(١)</sup>.

ثم نزل رسول الله على منبره.. ومضى إلى بيته المبارك..

#### مرض موت النبي عَلَيْةٍ:

وبدأت الحُمَّى تأكل جسـده.. وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى الناس ويُصلَـي بهم.. حتى صلى بأصحابه المغرب.. من يوم الجمعة.. ثم دخل بيته.. وقد اشتدت عليه الحمى.. فوضعوا له فِراشًا فانطَرَح عليه.. وظَلَّ على فراشه والحمى تُكُوي جسده الطاهر.. ثم ثُقُل به مرض الموت.. وهو على فراشه..

واجتمع الناس لصلاة العشاء.. وجعلوا ينتظرون إمامهم ﷺ ليصلي بهم.. ورسول الله ﷺ قد هَدّه المرض.. يحاول النهوض من فراشه.. فلا يقدر.. فأبطأ عليهم.. فجعل بعض الناس ينادي: الصلاة.. الصلاة..

فسمع النبي ﷺ صوتهم.. فالتفت إلى من حوله وقال: أَصلَّى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول الله.. هم ينتظرونك.. فنظر فإذا حرارة جسده على تمنعه من النهوض.. فقال: صُبُّوا لي ماء في الْخُضَب.. وهو إناء كبير.. فنصبوا له الإناء.. وجعلوا يصبون الماء البارد من القِرَب.. فوق جسده..

فلما برد جسده.. وشعر بشيء من النشاط.. جعل يشير لهم بيده أن كفى.. فأوقفوا الماء عنه.. فلما اتكأ على يديه ليقوم، أُغْمِي عليه.. فلبث مَليًّا..

<sup>(</sup>١) رواه الطُبَراني في الكبير، وأبو يَعلى في مسنده.

ثم أفاق.. فكان أول ســؤال ســأله.. أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسـول الله.. هم ينتظرونك.. قال: ضعوا لي ماء في المخضب..

فاغتسل.. وجعلوا يُصبُّون عليه الماء.. حتى إذا شعر بشيء من النشاط.. أراد أن يقوم.. فأغمى عليه.. فلبث مليًّا مغمى عليه.. ثم أفاق.. فكان أول ســؤال سأله. أن قال: أَصلَّى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول الله.. هم ينتظرونك.. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب..

فوضعوا له الماء.. وجعلوا يصبون الماء البارد على جسده.. وأكثروا الماء.. حتى أشار لهم بيده.. فأوقفوا صب الماء.. ثم اتكأ على يديه المُزهَقَتَين ليقوم.. فأغمى عليه.. وأهله ينظرون إليه.. تَضْطرب أفئدتهم.. وتدمع أعينهم.. والناس عُكُوف في المسجد ينتظرونه.. ويشتاقون إلى رؤيته إمامًا لهم.. يُكبِّرون بتكبيره.. ويركعون ويسجدون معه.. وهو ﷺ مغمى عليه..

فلبث مليًّا.. ثم أفاق.. فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا.. هم ينتظرونك يا رسول الله.. فتأمَّل الله في الله قد المُمَّى قد هَدَّته هَدًّا..



نعم هـ ت المرض ذاك الجسد المبارك. الذي نصر الدين. وجاهد لرب العالمين.. ذاك الجسـد.. الـذي ذاق من العبادة حلاوتها.. ومن الحياة شِـدّتها.. الجسد الذي تَفَطّرت منه القدمان.. من طول القيام.. وبكت العينان.. من خشية الرحمن. عُذِّب في سبيل الله.. وجاء.. وقاتل..

لما رأى ﷺ حاله.. وتَمكَّن المرض من جسده.. التفت إليهم وقال: مُرُوا أبا بكر فلنُصلُ بالناس... فيُقيم بلال الصلاة.. ويتقدم أبو بكر.. في مِحْراب النبي عَلَيْ.. فيُصلِّي بالناس.. ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه.. وانتهت صلاة العشاء..

ثم يجتمع الناس لصلاة الفجر.. فيصلي بهم أبو بكر.. ويجتمع الناس بعدها للصلوات.. ويصلي أبو بكر بهم.. أيامًا.. ورسول الله على غراشه..

#### صلاة الجماعة:

فلما كانت صلاة الظهر أو العصر من يوم الاثنين.. وجد رسول الله على نشاطًا في جسده.. فدعا العباس وعَليًّا - رضي الله عنهما -.. فأسنداه عن يمينه ويساره..



ثم خرج يمشي بينهما. تَخُطَّ رِجلاه في الأرض.. وكَشَف السـتر الذي بين بيته وبين المسجد.. فإذا الصلاة قد أُقيمت.. والناس يصلون..

فرأى ﷺ أصحابه صفوفًا في الصلاة.. فنظر إليهم.. فإذاهم وجوة مُبارَكت.. وأجسادٌ طاهرة.. طالما صَلّى بهؤلاء الأخيار.. وجاهد معهم.. وجالسهم.. كم ليلت قامها وقاموها.. وأيام صامها وصاموها.. كم صبروا معه على البّلاء.. وأخلصوا معه الدعاء.. كم فارقوا لنُضرة دينه الأهل والإخوان.. وهجروا الأحباب والأوطان.. منهم من قَضَى نَحْبَه.. ومنهم من ينتظر.. وما بدلوا تبديلًا.. ثم ها هو اليوم يفارقهم.. إلى تلك الدار.. التي طالما شوَقهم إلى سُكناها..

فلما رآهم في صلاتهم.. أُعجب بهم.. فتَبسَّم.. حتى كأن وجهه فِلْقَت من قمر.. ثم أرخى الستر.. وعاد إلى فراشه.. ونزل ملك الموت من السماء ليقبض أزكى وأطهر روح خُلِقت..

#### سكرات الموت على نبينا عليه:

بدأت سكرات الموت تصارع روحه وجسده على..

قالت أم المؤمنين الطاهرة عائشة فلله:

رأيت رسول الله ﷺ وهو يموت وعنده قَدَحٌ فيه ماء.. فيُدخِل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء.. ثم يقول: لا إله إلا الله.. إن للموت سَكرات.. وجعلت فاطمت تبكي وتقول: واكرب أبتاه.. فيلتفت إليها ويقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم.. فجَعَلْتُ أمسح وجهه.. وأدعو له بالشفاء.. فقال: لا.. بل أسأل الله الرفيق الأعلى.. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل..

ثم لما ضاق به النَّفَس.. واشتدت عليه السكرات.. جعل يردد كلمات يُودِّع بها الدنيا.. فكان يتكلم فيما أهَمَّه.. ويُحَذِّر من صُور الشِّزك ويقول:

« لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »..

« اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد »..

وكان من آخر ما قال على: « الصلاة.. الصلاة.. وما مَلَكَت أَيْمانكم »..

ثم مات بأبي هو وأمي وروحي.. على الله

نعم.. مات.. سيد المرسلين.. وإمام المتقين.. وحبيب رب العالمين.. مات، وليس أحد يطالبه بمظلمة.. ولا آذى أحدًا بكلمة.. مات، ولم يتدنس بأموال حرام.. ولا غَيْبة ولا آثام.. بل كان إلى الله داعيًا.. ولعضو ربه راجيًا.. يأمر بالصلاة وعبادة الرحمن.. وينهى عن الشرك والأوثان..

ولقد صدق ربنا في وصفه لما قال ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنْ أَنفُسِكُمْ عَنْ أَنفُسِكُمْ عَنِينُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَحِيمٌ ﴾ التوبة: ١٢٨..

#### وفاة عمر رضيهه:

انتقِل معي إلى المدينة لترى عمر بن الخطاب على الخليفة الراشِد.. الني نصر الدين.. وجاهد لرب العالمين.. وأطفأ نيران دولة المُجُوس.. حقد عليه الكافرون.. وكان من أكثرهم حقدًا.. أبو لؤلؤة المجوسي.. وكان عبدًا نجارًا حدادًا في المدينة.. وكان يصنع الرِّحاء (١٠)..

أخد هذا العبد الكافر يَتَحيَّن الفُرَص للانتقام من عمر عليه .. فلَقِيَه رَحَىً تُطْحَن بالرِّيْح؟! فالتفت العبد عابسًا إلى عمر عَالَيْهِ.. وقال: بلي.. لأضنعن لك رحى يتحدث بها أهل المسرق والمغرب.. فالتفت عمر را المسرق والمغرب.. إلى أصحابه وقال: لقد تَوَعَدَّني العبد...



ثم مضى العبد وصنع خِنجرًا له رأسان. مِقبضه في وسطه.. فهوإن طُعِن به من هـنه الجهــ قَتَــل.. وإن طعن به من الجهة الأخرى قَتَل. وأخذ يَطْلِيهِ بِالسُّمِ.. لأجِل إذا طُعِن به.. يقتل إما بقوة الطعن أو بنفاذ السُّم..

ثم أقبل في ظلمة الليل.. واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد.. فلم يزل هناك حتى دخل عمر رض الله المسجد يُنبِّه الناس لصلاة الفجر.. ثم أقيمت الصلاة.. وتقدُّم بهم عمر رضي الله فكبَّر..

فلما ابتدأ القراءة.. هجم عليه الجوسي.. وفي طُرْفت عين.. عاجله.. بثلاث طعنات.. وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه.. والثالثة تحت سُرَّته..

<sup>(</sup>١) الرِّحاء: جمع رحى، وهي آلة لطحن الشعير.. وهي حجران مُصَفَّحان يوضع أحدهما فوق الآخر ويُطرح القمح والشعير بينهما.. وتدار باليد.. فيُطحن..

فصاح عمر رضي الله من الأرض.. وهو يردد قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَا اللَّهِ عَلَى الأرض.. وهو يردد قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّاللَّا الللللَّاللّللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّاللَّاللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ الللللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُ الللللَّاللَّاللَّاللَّا لَلْمُلْلَاللَّهُ الل

وتقدَّم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس.. أما العبد فقد طار بسكينه يَشُقّ صفوف المصلين.. ويطعن المسلمين.. يمينًا وشِمالًا.. حتى طعن ثلاثة عشر رجلًا.. مات منهم سبعة..

ثم وقف شــاهِرًا سـكّينه ما يقترب منه أحد إلا طعنـه.. فاقترب منه رجل وألقى على وجه المَجُوسِي رِداءً غليظًا.. فاضطرب المجوسي.. وعلم أنهم قدروا عليه.. فطعن نفسـه.. فتفجرت دمــاؤه ومات.. وحُمِل عمر مغْشِـيًا عليه إلى بيتـه.. وانطلق الناس معه يبكون.. وظُلٌ مُغمــى عليه.. حتى كادت أن تطلع الشمس..

#### أصَلَّى النَّاسِ؟

فلما أفاق عمر رها نظر إلى وجوه من حوله. ثم كان أول سؤال سأله.. أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين.. فقال: الحمد لله.. لا إسلام لمن ترك الصلاة..

ثم دعا بماء فتوضأ. وأراد أن يقوم ليصلي فلم يَقْدِر. فأخذ بيد ابنه عبد الله فأجلسه خلفه. وتساند إليه ليجلس. فجعلت جراحه تنزِف دمًا.



قال عبد الله بن عمر: والله إني لأضع أصابعي.. فما تَسـّد الجُرح.. فربطنا جرحه بالعمائم.. فصلّى الصبح.. ثم قال:

يا ابن عباس انظر من قتلني.. فقال: طعنك الغلام المجوسي.. ثم طعن معك رهطًا.. ثم قتل نفسه.. فقال عمر: الحمد لله.. الدي لم يجعل قاتلي يُحاجّنى عند الله بسجدة سجدها له قط..

ثم دخل الطبيب على عمر.. لينظر إلى جُرحه.. وأراد أن يعلم هل وصلت الطعنة إلى المَعِدة والأخشاء أم لا.. فسقاه ماءً مخلوطًا بتَمْر.. فدخل الماء من فمه وخرج من جروحه أسفل بطنه.. فظن الطبيب أن الذي خرج هو دم وصديد.. فدعا بإناء من لَبَن فأسقاه إياه.. فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته.. فعلم الطبيب أن الطعنات قد مزقت جسده.. وأن بطنه لن يُمسِك طعامًا ولا شرابًا..

فقال: يا أمير المؤمنين.. أوص.. فما أظنك إلا ميتًا اليوم أو غدًا.. فقال عمر بكل إيمان وهو يُبَشَّر بالموت: صدَقتَني.. ولو قلت غير ذلك لكذّبتك.. ثم قال: والله لو أن لي الدنيا كلها.. لافتديت به من هول المَطْلَع.. يعني الوقوف بين يدي الله تعالى..

#### ثناء ابن عباس على عمر را الله عباس

فلما سمع ابن عباس كلام عمر.. بتواضعه.. ورغبته فيما عند الله.. قال:

وإن قُلت ذلك يا أمير المؤمنين.. فجزاك الله خيرًا.. أليس قد دعار سول الله على الله على الله على الدين والمسلمين. إذ يَخاف ون بمكة و فلما أسْلَمْت.. كان إسلامك عزًّا.. وظَهَر بك الإسلام.. وهاجرت.. فكانت هجرتك فَتْحًا.. ثم لم تَغِب عن مَشْهَد شَهِده رسول الله على الله على من قتال المشركين و ثم قُبِض رسول الله على وهو عنك راض.. ووازرت الخليفة بعده.. وقُبِض وهو عنك راض.. ثم وُلِّيت بخير ما وُلِّي الناس.. مَصَّر الله بك الأمصار.. وجَبا بك الأموال.. ونَفَى بك العدو.. ثم ختم لك بالشهادة.. فهنيئًا لك..

فلما قضى ابن عباس كلامه، قال عمر: أجلسوني.. فلما جلس.. قال لابن عباس: أعِد عليّ كلامك.. فلما أعاد عليه.. قال: والله إن المغرور من تَغُرُّونه..

ثم نظر عمر إلى ابن عباس.. وهو يعرف عِلمه، وتقواه، وقال له: أتشهد لي بذلك عند الله يوم تَلْقاه؟ فقال ابن عباس: نعم.. ففرح عمر.. وقال: اللهم لك الحمد ... ثم جاء الناس فجعلوا يُثنون عليه.. ويُودِّعونه..

#### نصيحة على فراش الموت . .

وجاء شاب فدخل على عمر.. فقال: أبشريا أمير المؤمنين.. صَحِبت رسول الله عَلَيْ.. ثم وُلِّيْت فعَدَلْت.. ثم شهادة.. فقال عمر: ودِدت أني خرجت منها كَفَافًا.. لا عليَّ ولا لي..

فلما أدبر الشباب. فإذا إزاره يمس الأرض.. فقبال عمر: رُدُّوا عليّ الغلام.. فرجع الشاب إليه.. فقال عمر ناصحًا له: يا ابن أخي.. ارفع ثوبك.. فإنه أنقى لثوبك.. وأتقى لربك..

شم اشتد الألم على عمر.. وجعل يتغشّاه الكرب.. ويُغمى عليه.. قال عبد الله بن عمر: غُشي على أبي فأخذت رأسه فوضعته في حِجْري.. فأفاق.. فقال: فقال: ضع رأسي في الأرض.. ثم غُشي عليه، فأفاق ورأسه في حجري.. فقال: ضع رأسي على الأرض.. فقلت: وهل حجري والأرض إلا سواء يا أبتاه.. فقال: اطْرَح وجهي على التراب.. لعل الله تعالى أن يرحمني.. فإذا قُبِضْت.. فأسرعوا بي إلى حُفْرتي.. فإنما هو خير تُقدِّموني إليه.. أو شر تضعونه عن رقابكم..

ثم قال: ويلٌ لعمر.. وويلٌ لأمّه.. إنْ لم يُغضر له..

ثم ضاق بعمر النَّفَس.. واشتدت عليه السَّكَرات.. ثممات ﷺ ... ودفنوه بجانب صاحبيه.. رسول الله ﷺ .. وأبي بكر الصديق ﷺ ..



نعم.. مات عمر بن الخطاب.. لكن مثله في الحقيقة لم يمت.. قَدِم على أعمال صالحات.. ودرجات رفيعات.. صاحبه في قبره قراءته للقرآن.. وبكاؤه من خشيته الرحمن.. تُؤنِسه صلاته في وخشَته.. ويرفع جهاده من درجته.. تَعِب في دنياه قليلًا.. لكنه استراح في آخرته طويلًا..

بل قد عَده النبي ﷺ من العشرة المبشرين بالجنت.. فقال ﷺ: « بَيْنَا أَنَا نَائِم رَايتَنِي ﷺ: « بَيْنَا أَنَا نَائِم رَأَيتَنِي ﷺ: « بَيْنَا أَنَا نَائِم رَأَيتَنِي ﷺ: « بَيْنَا أَنَا نَائِم رَايتَنِي ﷺ: « بَيْنَا أَنَا القصر؟ قالوا: لَعُمَر.. فذَكرت غَيْرته فوَلَّيت مُدْبِرًا.. فبكى عمر وقال: أعليك أغاريا رسول الله؟!! »(")..

#### ه أبو بكرة ضطاع

مرض أبو بكرة وشيد مرضه.. فعرض عليه أبناؤه أن يأتوه بطبيب.. فأبى.. فلما نزل به الموت وعاين الاختضار.. صرخ بأبنائه وقال: أين طبيبكم؟.. ثيردها إن كان صادقًا..



#### 🚳 عامر بن الزُبير:

كان على فراش الموت.. يَعُدّ أنفاس الحياة.. وأهله حوله يبكون.. فبينما هـ و يصارع الموت.. سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب.. ونفسه تَحَشْرج في حَلْقه.. وقد أشتد نَزعه.. وعَظُم كَرْبه.. فلما سمع النداء للصلاة قال لن حوله: خذوا بيدي.. الا قالوا: إلى أين؟ المقال: إلى المسجد.. قالوا: وأنت على هذه الحال!! قال: نعم، سبحان الله!! أسْمَع مُنادي الصلاة ولا أُجيبه.. خذوا بيدي..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

فحملوه بين رجلين.. فصلّى ركعت مع الإمام.. ثمّ مات في سجوده..

نعم.. مات وهوساجد.. فمن أقام الصلاة.. وصبر على طاعت مولاه.. ختم له برضاه..



#### 🕸 عبد الرحمن بن الأسود:

كان الصالحون يتحسرون عند المات.. على فِراق الأعمال الصالحات.. ويَودُّون لو طالت بهم الحياة للتزوّد في رفع الدرجات.. وتكثير الحسنات..

احتضر عبد الرحمن بن الأسود.. فبكى.. فقيل له: ما يُبكيك ( وأنت.. أنت.. يعني في العبادة والخشوع.. والزهد والخضوع.. فقال: أبكي والله.. أسلفا على الصلاة والصوم.. ثمّ لم يزل يتلو القرآن حتى مات..

### 🐵 يزيد الرَّقَاشِيّ:

لما نزل به الموت. أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مِتّ ؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب.. ثم تَشَهَّد ومات..

نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمة.. آمين..



#### مواعظهم في الاختضار

الموت لا يفرق بين صغير وكبير.. لا يعرف ملِكًا ولا وزيرًا.. ولا تاجرًا ولا أميرًا.. والملوك لهم عند احتضارهم مواعظ..





ذاك الذي مَلَك الأرض وملأها جنودًا.. ذاك الذي كان يرفع رأسه.. فينظر إلى السحابة ويقول:

أمطري في الهند أو في الصين.. أو حيث شئتِ.. فوالله ما تُمطرين في أرض إلا وهي تحت مُلكي..

هارون الرشيد.. خرج يومًا في رحلة صيد فمرّ برجل يقال له بُهلول.. فقال هارون: عِظْني يا بهلول..

قال: يا أمير المؤمنين!! أين آباؤك وأجدادك؟ من لَدُن رسول الله ﷺ إلى أبيك؟ قال: يا ماتوا.. قال: فأين قصورهم.. قال: وأين قبورهم؟ قال: هذه قبورهم..

فقال بهلول: تلك قصورهم.. وهنه قبورهم.. فما نفعتهم قصورهم في قبورهم؟

قال: صدقت.. زِدني يا بهلول.. فقال بهلول:

ن فليت قبرك بعد الموت يتسبع

أمّا قصورك في الدنيا فواسعة

فبكى هارون وقال: زدني.. فقال: يا أمير المؤمنين:

وعُمّرت السنين فكان ماذا وتُسَال مده عن كل هدا؟

هَبُ أنك مَلكت كتوز كِسُرى أليس القبر غاية كل حسي

فقال الخليفة هارون: بلي..

ثم رجع هارون.. وانطرح على فِراشه مريضًا.. ولم تمض عليه أيام حتى نزل به الموت.. فلما حضرته الوفاة.. وعاين السَكرات.. صاح.. بقُوّاده وحُجّابه: اجمعوا جيوشي..

فجاؤوا بهم.. بسيوفهم.. ودروعهم.. لا يكاد يحصي عددهم إلا الله.. كلهم تحت قيادته وأمره.. فلما رآهم.. بكى.. ثم قال: يا من لا يزول مُلْكه.. ارحم من قد زال ملكه..

شم لم يـزل يبكي حتى مات.. فلمـا مات.. حُمل هذا الخليف.ت.. الذي ملك الدنيـا وأُودع حفرة ضيّقت.. لم يصاحبه فيها وُزراؤه.. ولم يُسـاكِنه نُدماؤه.. لم يدفنوا معه طعامًا.. ولم يفرشوا له فِراشًا.. ما أغنى عنه ملكه وماله..

# اللك بن مروان: 🕸 عبد الملك بن مروان:

الخليفة عبد الملك بن مروان.. فإنه لما نزل به الموت.. جعل يتغشّاه الكزب.. ويَضِيق عليه النَّفَس.. فأمر بنوافذ غرفته ففُتحت.. فالتضت فرأى رجلًا غسّالًا فقيرًا في دُكّانه.. يغسل الثياب ويضربها على الجدار لتَنْشف.. فبكى عبد الملك ثم قال:

يا ليتني كنت غسالًا.. يا ليتني كنت نجارًا.. يا ليتني كنت حَمّالًا.. يا ليتني لم ألِ من أمر المؤمنين شيئًا.. ثم مات.. نعم.. انتقلوا.. إلى دور ليس فيها خَدَم يخدمون.. ولا أهل يُكرمون.. ولا وزراء يُنادِمون.. انتقلوا إلى دور.. تُجالِسهم فيها أعمالهم.. وتُخاصِمهم صَحائفهم.. ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ افصلت: ١٤١.



وهناك فريق من الناس..وَسَّع الله عليهم في أرزاقهم.. وعافاهم في أبدانهم.. فغفلوا عن الاستعداد للموت حتى باغتهم.. فبَدّد شملهم.. وأخذهم على قبيح فعلهم.. فلما عاينوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا.. لا لتجارة ولا مال.. ولا أهل ولا عيال.. وإنما لإصلاح الأحوال.. وإرضاء القوي المُتَعال.. ولكن قد حكم الخالق العظيم أنهم إليها لا يُرجَعون..

# 🕸 أنواع أخرى من الاختضار:

العصاة والمُذنِبون. اللَّاهُون المُضَيِّعون. غَلَب عليهم حبهم لدنياهم.. فكان لهم في احتضارهم عذاب وتَهْوِيل.. وحِيْل بينهم وبين الخالق الجليل..



ذكر القُرْطُبِي: أن أحد المحتضرين.. ممّن بدنياه انشغل.. وغرّه طول الأمل.. لما نزل به الموت.. واشتدّ عليه الكَرب.. اجتمع حوله أبناؤه.. يُودِّعونه.. ويقولون: قل لا إله إلا الله. فأخذ يَشْهَق.. ويصيح.. فأعادوها عليه.. فصاح بهم وقال: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا.. والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا.. والدكان الفلاني اقبضوا منه كذا.. ثمّ لم يزل يردد ذلك حتى مات.. (۱)

نعم.. مات.. وترك بستانه ودكانه.. يتمتع بهما ورثته.. وتدوم عليه حسرته..

<sup>(</sup>١) ذكرها في التذكِرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ٢١٧.



#### شارب خمر:

#### قال ابن القَيِّم:

احتُضِر رجل ممن كان يُجالِس شُرّاب الخمور.. فلما حضره نَـزع روحـه.. أقبل عليـه رجل ممن حوله.. وقال: يا فلان.. يا فلان.. قل لا إله إلا الله..

فتَغيّر وجهه.. وتَلَبَّد لونه.. وثَقُل لسانه.. فردد عليه صاحبه: يا فلان.. قل لا إله إلا الله.. فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب أنت ثم السقني.. وما زال يُردِّدها.. حتى فاضت روحه إلى باريها..(۱)

وكان محمد بن المُغيث رجلًا فاسِقًا.. مفتونًا بشرب الخمر.. ولا يكاد يخرج من بيت الخُمّار.. فلما مرض.. ونزل به الموت.. وخارَت قُواه.. سائله رجل ممن حوله.. هل بقي في جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي..؟ فقال: نعم.. لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار.. فقال صاحبه: أعوذ بالله أفلا قلت أمشي إلى المسجد؟ فبكى.. وقال: غلب ذلك عليَّ لكل امرئ من دَهْره ما تعودا.. وما جَرَت عادتي بالمشي إلى المسجد")..

#### وقال ابن أبي رَوَّاد:

حَضَرْت رجلًا عند الموت.. فجعل من حوله يُلقِّنونه لا إله إلا الله.. فحِيْل بينه وبينها.. وثَقُلت عليه.. فجعلوا يُعيدون عليه.. ويُكرِّرون.. ويُذكِّرونه بالله.. وهــو في كَرْبِ شـديد.. فلما ضاق عليه النَّفَس.. صاح بهـم وقال: هو كافر بلا إله إلاّ الله.. ثم شهق ومات..

قال: فلمّا دفنّاه.. سألت أهله عن حاله: فإذا هو مدمن للخمر.. (٣)

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن القيم في الجواب الكلي ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن القيم في الجواب الكلفي ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ذكرها ابن القيم في الجواب الكلفي ص ١٦٥.

نعوذ بالله من سوء الخاتمة.. بل نعوذ بالله من أم الخبائث.. ورأس الفواحث.. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة.. ومن شرب الخمر في الدنيا في يسقيه من طينة الخَبَال..

قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عُصارة أهل اثنار» (١)..

إلا أن يتوب قبل موته.. ويعامله ربنا بعضوه..

أما أهل المعازف والغناء.. فلهم عند الموت كربتً وبلاء..



#### تارك الصلاة:

أهل الجريمة الكبرى.. والدّاهية العظمى.. فهم أنصار الشيطان.. تاركو الصلاة.. وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك.. تَرْك الصلاة.. وحالهم عند الموت وبعده أدهى وأفظع..

ذكر ابن القيِّم: أن أحد المُحتَضَرِين.. كان صاحب معاص وتَفرِيط.. فلم يلبث أن نزل به الموت.. ففرزع مَن حوله إليه.. وانطرَحوا بين يديه.. وأخذوا يُذَكِّرونه بالله.. ويُلَقِّنُونه لا إله إلا الله.. وهو يُدافِع عَبَراته.. فلما بدأت رُوحه تُنزَع.. صاح بأعلى صوته.. وقال: أقول: لا إله إلا الله! وما تنفعني لا إله إلا الله؟!! وما أعلم أني صلّيت لله صلاة!! ثمّ مات.. (٢)

هذا هو الموت.. أول طريق الآخرة..

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن القيم في الجواب الكلفي ص ٢١٥.

#### هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت لضُرّ نزل بماله أو حسده؟

مسألة

الجواب: لا يجوز أن يتمنى الموت؛ لأنه لا يدري فلعلّ عُسره يعقبه يُسر عظيم، وعليه أن يدعو بالدعاء المأشور، قال على: « لا يَتمنَّين أحدكم الموت لضُرِّ نَزَل به، فإن كان لابد مُتمنِّيًا فليقل: اللهم أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتَوَفَني إذا كانت الوفاة خيرًا لي »

وقال ﷺ: « لا يَتمنَّين أحدكم الموت و لا يدُعُ به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يَزيد المؤمن عُمْره إلا خيرًا» (١).

بيان.. عمل الإنسان صالحًا كان أو ناسدًا.. يؤثر نبي خاتمته خسنًا أو سُوءًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

# الإيمان بالموت

من تأمَّل في الموت عَلِم أنه أمر كُبّار.. وكأس تُدار.. على من أقام أو سار.. يخرج به العباد من الحياة الدنيا إلى جنة أو نار..

ولولم يكن في الموت إلا الإعدام.. وانحلال الأجسام.. ونسيان أجمل الليالي والأيام..

وليست المشكلة في الموت.. فالموت باب وكل الناس داخله.. لكن المشكلة الكبرى.. والداهية العظمى.. ما الذي يكون بعد الموت..

أم في: ﴿ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ اللقمر: ١٢٤ أَفِي ﴿ جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴾ القمر: ١٥٤



ومِن عَدل الله تعالى أن العبد يُختم له في الغالب على ما عاش عليه... فمن كان في حياته يشتغل بالذِّكر والقيام.. والصدقات والصيام.. ختم له بالصالحات.. ومن تُولِّي وأغْرَض عن الخير.. خُشِي عليه أن يموت على ما اعتاد عليه..

## ا الموت؟



الموت. هو الشيء الوحيد المذي تفهمه كل المخلوقات. الإنس والجن.. البشر والحيوانات. لا يحتاج إلى تعريف طويل.. ولا شرح وتفصيل.. فالموت باختصار هو:

مُفارَقَتِ النَّفْسِ - الرُّوحِ - الجَسَدِ بخروجها منه..

والموت ليس فَناءً للروح، فإنّ الروح لا تفنى، وإنّما تُفارِق الجسد فتُنعّم أو تُعذّب، وقد يكون النعيم أو العذاب على الروح فقط، أو على الروح والبدن.

والإيمان بالموت يتضمن الإيمان بأنّ الهلاك مُتَحتّم على كل المخلوقات، وكل نفس ذائقة الموت..

قال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿ القصص: ١٨٨..

وقال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ ثَلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ ثَالُومِن: ٢١ - ٢٧].. وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]..

وكان عَيْ يقول كما في حديث ابن عباس والله الموذ بِعِزَّ تِك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون "().

والموت قد وُكِّل به ملك الموت..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

# 🕸 من مَلَك الموت؟

كل ملك من ملائكة الرحمن له وظيفة كلَّفه الله تعالى بها.. فجِبْرِيْل ملك الوَحْي.. ومِيْكَائيْل ملك المَطَر.. وإسْرافِيْل ينفخ فِي الصُّوْر.. ومنهم ملك الجبال.. وملك الموت..

ذكره الله تعالى فقال: ﴿ قُلْ يَنُوفَا كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُون ﴾ [السحدة: ١١]..

وملك الموت له أعوان.. قال تعالى: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ الأنعام: ١٦١..

وقال عَلِيْدُ: « ثم يَجِيء ملك الموت التَّلِيْلَ حتى يجلس عند رأسه... »(١)..





وهذا الأجل مكتوب على الإنسان منذ أن كان في بطن أمه.. كما قال عَلِيَّةٍ:



<sup>(</sup>١) رواه أحمد، صحيح.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.



# 🐵 لا يدري أحد أين مكان موته؟

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَاً وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَاً وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرًا ﴾ (القمان: ٣٤)

وقال على «إن الله تبارك وتعالى إذا أراد قَبْض رُوح عبدٍ بأرضِ جعل له فيها حاجت »(١).

وهذا واقع مُشاهَد.. فكم من إنسان يسمع عن بلد ولم يفكر يومًا أن يسافر إليها.. والله تعالى قد كتب منذ الأزّل أنه سيموت فيها.. فإذا اقتربت ساعت موته جعل الله له حاجة تحمله إلى ذلك البلد.. من علاج أو تجارة أو عمل.. أو غيرها.. فيقبضه الله تعالى هناك..

# ه تَذَكُّر الموت؛

قال ﷺ: « أكثِروا ذِكْر هاذِم اللَّذَّات »(١). يعني الموت..

وكان ابن عمر رضي يقول: « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك »(1)..

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (صحيح).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة (صحيح).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

#### هل كراهية الموت تعني كراهية لقاء الله تعالم؟

اشکال

قد سألت عائشة على نبينا على عن ذلك..

قالت عائشت: «قال رسول الله على: من أحَبّ لقاء الله أحب الله عائشت: «قال رسول الله على: من أحَبّ لقاءه. فقلت: يا نبي الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهيت الموت الفوت الفقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بُشّر برحمة الله ورضوانه وجنّته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسَخَطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه »(۱).

واقع.. كثيرون يوقنون بوقوع الموت لكن قليلون من يستعدون له.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

## الاستعداد للموت



على العبد أن يستعدّ للموت قبل نزوله، فهو لا شك نازلٌ بنا جميعًا، يهجم على الكبير والصغير، ولا يؤجِل العبد ولا يعطيه فرصة، ليُحسِّن حاله.

- فكيف يستعد الإنسان للموت؟
- وما الأعمال النافعة بعد الموت؟



التوبة والعمل الصالح.. طريق لصلاح الحال بعد الموت..

قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنهَّا رَزَفَّنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِي أَحَدُّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرَّتِيَ إِلَى أَجَلِ قَلِيا أَن يَأْقِي أَحَدُّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرَّتِيَ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ قَلَى وَأَكُن مِّن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُوَخِّرُ ٱللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللّهُ خَبِيرُ اللّهُ مَلُونَ ﴾ المنافقون: ١٠- ١١١.

وقال على « اغتنِم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هَرَمِك، وصحتك قبل سَقَمِك، وغناك قبل موتك » (١).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (صحيح).



# 🐵 أعمال تنفع بعد الموت:

السعي في تربية الأولاد ليكونوا صالحين؛ ليدعوا لأهليهم، والاجتهاد في طلب العلم الشرعي النافع ونشره، وعمل الصدقات الجارية، وقد جمع النبي وهذه الفضائل في حديث واحد، فقال في:

«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يُنتفَع به، وولد صائح يدعو له » (١).

ومن الصدقة الجارية التي تلحق المسلم بعد موته، ما جاء في قوله على:

«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: عِلمًا عَلَّمه ونَشَره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا وَرَّثه، أو مسجدًا بَناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته يَلْحَقه من بعد موته "".





« إن الله تَصدُّق عليكم عند وفاتكم بثُلُث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم  $(^{"})$ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة، حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة، حسن.

وقال ﷺ: « ما حَقُّ امْرِيَّ مسلمٍ له شيء يُريد أن يُوصي به أن يَبِيت ليلتين الله ووصيته مكتوبة عنده »(١).

قال عبد الله بن عمر: ما مَرَّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك إلا وعندي وصيّتي مكتوبة (٢).

# 🕸 علاقة الموت بالروح:

اختلف الناس في حقيقة الروح التي في البَدَن.. وهي خفيفة حيّة تسري في الأعضاء سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والروح بها حياة البدن، والروح والنَّفْس شيء واحد، ومسكنها الجسد، وإذا فارقت الروح الجسد فارقته الحياة.

والروح مخلوقة، لكنها لا تموت بموت الجسد، وموت الأرواح هو مضارقتها لأجسادها، وخروجها منها، لكنها لا تَغدَم، بل هي باقية بعد فناء الجسد، وتكون هي في النعيم أو العذاب.

حقيقة..
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الجماعة.

# أحكام الميت



مع انتشار العلم، وتطور الطب اليوم، أصبحت مظاهر وعلامات الموت التي تظهر على الميت فيتيقن بها الحاضرون عنده بموته، أصبحت هذه العلامات واضحة.

ولكن قد يموت الشخص بعيدًا عن الطبيب والأجهزة الطبيب، فكان لِزامًا أن يعرف المرء علامات الموت ليعرف الميت من المُغمى عليه..

فالموت له أحكام شرعية، ومسائل فقهية، تتعلق به، لـذا كان من المهم معرفة كيفية التغسيل والتكفين...

- فما علامات الموت؟
- وكيف نُغَسِّل الميت ونُكَفِّنه؟
- وما كيفية الصلاة عليه ودفنه؟

#### 🕸 علامات الموت:

للموت علامات تظهر على الميت إذا خرجت روحه، منها:

- شُخُوص البصر، فكأن العين تنظر إلى شيء فوقها ذهب بعيدًا.
  - انحراف الأنف عن اليمين أو الشِّمال.
  - ارتخاء الفُّك السفلي لارتخاء الأعضاء عمومًا.
    - برودة الجسم عامة.
    - سُكون القلب ووقوف ضرباته.

فهذه العلامات إذا ظهرت على الشخص، أو ظهر بعضها، دلَّ على الموت، أو وقوعه.

#### 🐵 حمل الجنازة للقبر:

يُستحب الإسراع بتجهيز الجنازة وحملها إلى القبر، قال عليه:

«إذا وُضعت الجنازة واحتَملها الرجال على أعناقهم. فإن كانت صالحة قالت: قدموني.. قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لَصُعِقَ »(١).



#### ويُسنّ التعجيل بتجهيز الميت، والمسارعة بدفنه، كما قال على:

«أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومعنى صعق: أي أغمى عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

# 🕸 يتبع الميت ثلاثة:

الإنسان خلال حياته يهتم بأمور، منها جمع المال، وشراء الأثاث، واقتناء السيارات الحسنة، وامتلاك البيوت الفارهة، ويهتم بأهله وولده ونسائه، ويهتم أيضًا بعمله، سواء كان عملًا صالحًا أو سيئًا.

فإذا مات ابن آدم تبعه الثلاثة: مائه.. من سيارات وغيرها، وأهله.. من إخوان وأبناء، وعمله الصالح أو السيئ.. فإذا دُفن في التراب تَولّى عنه اثنان ودخل معه في قبره واحدا

نعم.. تـولى عنه الأهل والأصحاب، والأموال والأحبـاب، وبقي معه عمله، يدخـل معـه في قبره، كما قـال على: « يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد: يتبعه أهله ومائه وعمله، فيرجع أهله ومائه، ويبقى عمله »(١).

والميت بمجرد مُفارقة روحه جسده ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البَرْزَخِيّة...

فما هي الحياة البرزخية؟ وما هي أحوال سكان القبور؟

هذا ما نعيش معه في الصفحات القادمة..



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

# الحياة البَرْزُخِيَّة

| ٤٩  | مدخل                                 |
|-----|--------------------------------------|
| ۵۱  | القبرا                               |
| ۵۳  | حال الإنسان في قبره                  |
| ۵۸  | بين الرُّوح والبَدَن                 |
| ٠٠٠ | أُدِلُّهُ عَذَابِ القَبِرِ ونعيمه    |
| ٧٤  | أحوال الناس في الحياة البَرْزَخِيَّة |
|     | أسباب عذاب القبر                     |
| ۸۵  | النجاة من عذاب القبر                 |
| ۹۲  | مخلوقات لا تَفْنَى                   |
| 41  | سبع مسائل عن القير                   |





هو الحدّ الفاصل بين شيئين، كما قال تعالى عن البحر الحُلو البَرْنَ والمالح: ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَةٌ لَا يَبْغِبَانِ ﴾ الرحمن: ٢٠]. أي: بين الماء الحلو والماء المالح حاجز يفصل بينهما فلا يختلطان.

والحياة البرزخية هي الحياة الفاصلة بين الحياتين، الحياة الدُنيا والحياة الاَخرة، وهي ما بين موت الإنسان إلى البَغث، سواء دُفن هذا الميت أو أُحرق أو غرق أو غرق أو غير ذلك.

فكل من مات، فإنه يدخل في الحياة البرزخية ويبقى فيها إلى يوم يُبعثون، كما قال تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهُ لَعَلِّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠.

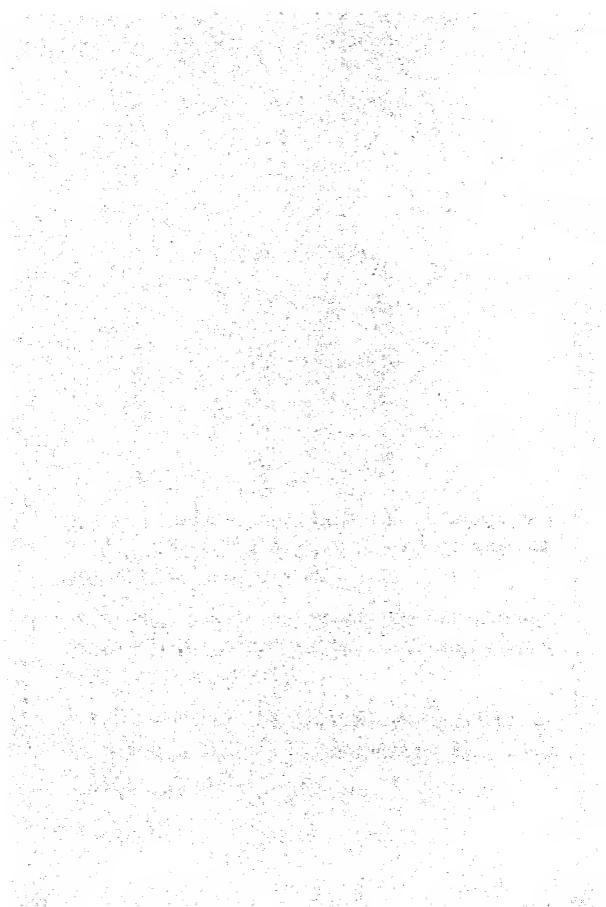

#### القبر

القبر هو بيت الإنسان وسَكُنه إلى قيام الساعة، وقد عرف الإنسان القبر ودفْن الميت منذ أن قُتل ابن آدم أخاه فدفنه.

الصالحون يتخذون من رؤية القبور عِبرة وعِظة، تدمع عيونهم، وتخشع قلوبهم، لأنهم يعلمون أنهم ساكنوها يومًا من الأيام.

- فما هو القبر؟
- وما حال الإنسان فيه؟
- ولماذا أمرنا النبى علله بزيارة القبور؟



#### ه قصة:

خرج عُمَر بن عبد العزيز. في جنازة بعض أهله. فلما دَسَّه في التراب. التفت إلى الناس فقال:

أيها الناس: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزيز.. ألا تسألني ما صنعت بالأحِبَّة؟ قلت: بلي. قال: خرَّقت الأكفان.. ومزَّقت الأبدان.. ومصَصْت الدم.. وأكلت اللحم.. ألا تسألني ما صنعت بالأوْصال؟ قلت: بلي. قال: نزعت الكفين من الذراعين.. والذراعين من العَضُدين.. والعضدين من الكتفين.. والوركين من الفخدين.. والفخدين من الركبتين.. والركبتين من الساقين.. والساقين من القدمين.

ثم بكى عمر وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل.. وعزيزها ذليل.. وشبابها يَهْرَم.. وحيها يموت.. فالمغرور من اغترّ بها.. أين سكانها الذين بنوا مدائنها.. ما صنع التراب بأبدانهم؟ والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ كانوافي الدنيا على أسِرَّةٍ مُمَهَّدة.. وفُرُش منَضَدة.. بين خَدَمٍ يَخدِمون.. وأهلٍ يُكرِمون.. فإذا مررت فنادهم.. وانظر إلَّى تقارب قبورهم من منازلهم.. وسَلْ غنيَّهم ما بَقِي من غِناه؟ وسَلْ فقيرهم ما بقي من فقره؟

سَلْهم عن الأنْسُن. التي كانوا بها يتكلمون.. وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات بها ينظرون.. سَلْهم عن الجلود الرقيقة.. والوجوه الحَسَنة.. والأجساد الناعمة.. ما صنع بها الديدان؟ مُحَت الألوان.. وأُكِلَت اللُّحمان.. وعُفِّرت الوجوه.. و مُحت المحاسن.. وكُسِرت القفا.. وأبانت الأعضاء.. ومُزِّقت الأشلاء..

أين خدمهم وعبيدهم..أين جَمْعهم ومَكنوزهم؟ والله ما زَوَّدُوهم فُرُشًا.. ولا وضعوا هناك مُتكئًا.. أليسوا في منازل الخَلوات.. وتحت أطباق الثّرى في الفَلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد حِيل بينهم وبين العمل.. وفارقوا الأحبت والأهل.. قد تزوجت نساؤهم.. وتسرددت في الطُرُق أبناؤهم.. وتوزَّعت القَرابات ديارهم وتُراثهم.. ومنهم والله المُوسَّع له في قبره.. الغَضّ الناضِر فيه.. المُتنعِّم بلذته..

ثم بكى وقال: يا ساكن القبر غدًا.. ما الذي غَرَّك من الدنيال.. أين رِقاق ثيابك.. أين طِيْبك.. أين بُخُورك.. كيف أنت على خشونة الثَرَى.. لَيْت شِعْرِي باي خَديْك يبدأ الدود البِلَى.. ليت شعري ما الدي يَلْقاني به مَلَك الموت عند خروجي من الدنيا.. وما يأتيني به من رسالة ربي..

ثم بكى بكاءً.. ثم انصرف.. فما بقي بعد ذلك إلا جُمعة.. ومات.. رحمه الله..



# حال الإنسان في قبره

القبر دار يحصل فيها أحداث، أخبرنا النبي ﷺ بها، لنستعد لها.. وتختلف أحوال الناس في قبورهم بحسب اختلاف أحوالهم في الدنيا..

وقد فصّل النبي ﷺ أحوال الميت، وخروج روحه، وشهود الملائكة، وكيف تُضتح أبواب السماء للمؤمنين، وتُغلق في وجوه غيرهم.

- فما الفرق بين المؤمن وغيره؟
  - وما علاقة الرُّوح بالجَسَد؟

# 🐵 حال المؤمن:

قال البراء بن عازِب ﷺ: « خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى جنازة، فجلس رسول الله ﷺ على القبر، وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير، وهو يُلْحَد له.



فقال على الله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال القبر.

ثم قال ﷺ: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء، بِيْض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كَفَنّ من أكفان الجنة، وحَنُوطُ من حَنُوطُ الجنة (١)، حتى يجلسوا منه مَدّ البصر (١)،

- (١) المعنى: أي خِرْق يُلَف بها، وطِيْب يُطَيّب به، كل هذا من الجنّب.
  - (٢) المعنى: أنهم يجلسون بعيدًا عنه ينتظرون خروج روحه.

ثم يَجيء مَلَك الموت التَّكِيُّ، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النَّفْس الطَيِّبِة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تَسِيل، كما تسيل القطرة من في السِّقاء (۱)، فيأخذها، فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طَرْفة عين، القطرة من في المنافقة في السِّقاء (۱) في الكفَن، وفي ذلك الحَنُوط، ويخرج منها كأطيب نَفْحَة مِسْك وُجدت على وجه الأرض.

#### رحلة إلى السماء:



ثم قال ﷺ: فيصعدون بها، فلا يمرون على مَلاً من الملائكة، الا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها إلى السماء الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء

الدنيا، فيَسُـتَفْتِحون له، فيُفتح لهم، فيُشيِّعه من كل سماء مُقَرَّبوها، إلى السماء التي تليها، حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عَلَيْ اكتبوا كتاب عبدي في عِلِيِّين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أُعرجهم تارَةً أخرى.

فتُعاد روحه في جسده، فيأتيه مَلكان، فيُجلِسانه، فيقولان له: من رَبُّك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله وَهُمُ فيقولان له: وما عِلْمُك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، فآمنت به، وصَدَّقت.

فيُنادِي منادٍ في السماء: أن صَدَق عبدي، فأفْرِشوه من الجنة، وأَلْبِسوه من الجنة، وأَلْبِسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة.

<sup>(</sup>١) المعنى: أي تخرج روحه برفق وهدوء وسكينة وراحة، كما تخرج قطرة الماء من القِرْبَة بكل هدوء.

فيأتيه من رَوْحِها، وطِيْبها، ويُفْسَح له في قبره مَدّ بصره، ويأتيه رجل حَسَن الوجه، حسن الثياب، طَيِّب الرِّيْح، فيقول: أَبْشِر بالذي يَسُرُّك، هذا يومك الذي كنت تُوعَدا فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يَجيء بالخيرا فيقول: أنا عملك الصالح، كنت والله سريعًا في طاعة الله، بطيئًا عن معصية الله، فجزاك الله خيرًا.

#### نعم، يقول له: أنا عملك الصالح، فما عمله الصالح؟

إنه صلاته وصومه، إنه بِرّه وصدقته، إنه بكاؤه وخشيته، إنه حَجّه وعُمْرَته، إنه قراءته للقرآن، وحبه للرحمن، إنه قيامه في الأسحار، وصومه في النهار، وخوفه من العزيز الجبار، إنه بِرّه لوالديه، إنه طلبه للعلم، إنه دعوته إلى الله، إنه جهاده في سبيل الله، فإذا رأى العبد المؤمن هذا الوجه الصَّبُوح يُبشِّره، والتفت حوله فرأى قبره قد أصبح واسعًا، فيه فُرُش من الجنت، ونظر إلى لباسه فإذا هو من الجنت، عَلِم أن هذا النعيم لا يساوي شيئًا بجانب ما ينتظره في الجنت، فيدعوا ربه ويقول: رَبِّ أقِم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي.

## 🕸 حال الكافر أو الفاسق:



ثم قال ﷺ: وإن العبد الكافر أو الفاسق، إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائك تسُود الوجوه، معهم المُسُوح (۱) فيجلسون منه مَدّ البصر.

ثم يجيء ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: يا أيتها النَّفْس الخبيثة، أخرجي إلى سَخط من الله وغضب، فتُفَرَّق في جسده، فينتزعها كما يُنتزع (١) المسوح: جمع مِسْح، وهو لباس شديد الغِلَظ والخشونة.

السَّـفُود من الصُّـوف المُبْلُول (١)، فيلعنه كل مَلَك بين السـماء والأرض، وكل ملك في السماء، فيأخذها، فإذا أخذها، لم يَدَعُوها في يده طَرْفَم عين، حتى يجعلوها في تلك المُسُوح، ويخرج منها كأنْـتَن ريح جيْفَةِ وُجـدَت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على مَلاِّ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الرُّوح الخبيث؟! فيقولون: فَلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها فيْ الدنيا، حتى يُنتهى به إلى السماء الدنيا، فيُستفتح له، فلا يُفتح له. ثم قرأ على: ﴿ لَا ثُفَنَّحُ هُمُ أَبُونِ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْخِياطِ ﴾ [الأعراف: ١٤٠.

فيقول الله عَلَى: اكتبوا كتابه في سِجِّين، في الأرض السُّفلي، فتُطرح رُوحه طرحًا، ثم قرأ ﷺ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

فتُعاد روحه في جسده، ويأتيه مَلَكان، فيُجلِسانه، فيقولان له: من رَبُّك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدرى، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدرى، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدرى، فيقولان: لا دَرَيْت، ولا تَلوْت.

فيُنادي منادٍ من السماء: أن كَذَب، فافْرشُـوا له من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حَرِّها، وسَمُومِها، ويُضَيَّق عليه قبره حتى تَختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، مُنْتن الرِّيْح، فيقول: أَبْشِر بالذي يَسُوءُك، هـذا يومك الذي كنت تُؤعَد، كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا في معصية الله فجزاك الله شرًا، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث..

نعم، يقول له أنا عملك الخبيث، فما عمله الخبيث؟

إنه وقوعه في الشَـرْك، إنه حلفه بغير الله، إنه طوافه على القبور، وشربه للخمور، بل، إنه وقوعه في الزنا، وأكله للربا، وسماعه للغناء، إنه تَكَبّره

<sup>(</sup>۱) المعنى: السفود هو الحديدة التي يُشوى بها اللحم، وذلك أن اللحم يلتصق بها، فيكون بها زوائد تلتصق بما تمر به، فإذا لَفَفْت عليها صوفًا مبلولًا، ثم جذبتها، قَطَّعَت ذلك الصوف ومَزَّقَته.

على الناصحين، وجرأته على رب العالمين، عندها يتَحسّر هذا العبد، وهل تُغني الحَسَرات، الله ويشتد ندمه، وهل تنفعه العَبْرات، الله أين كان هذا البكاء، وأنت تنظر إلى المحرّمات؟ وتُواقع الفواحش والشهوات؟ كم نُصِحت بحفظ فَرْجِك، وصيانت سمعك وبصرك، فابْكِ اليوم أو لا تبْكِ، فلن تنجو من العذاب، ﴿ اَصَلَوْهَا فَأَصْبُرُوا الوَا أَوْ لا تَصْبُرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمُ إِنّمَا نُحَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ الطور: ١٦.

عندها يُوقِن هذا العبد، أن ما يلقاه بعد القبر أشد وأبقى.

قال ﷺ: « فيقول: رَبِّ لا تُقِم الساعة، ثم يُقيَّض له أعمى، أصم، أبكم، في يقيَّض له أعمى، أصم، أبكم، في يده مِرْزَبَّة (۱)، لو ضَرِب بها جبل كان ترابًا، فيضربه ضربة، حتى يصير ترابًا، ثم يُعيده الله كما كان، فيضربه ضربةً أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثَقَلَين (۱) »(۳).

فهنه أحوال الناس في قبورهم، إذا علمها المسلم استعد لها، وآمن بها، واشتاق أن يكون قبره روضة من الجنان، فأكثَر من العمل الصالح..



<sup>(</sup>۱) أي يجعل معه في قبره رجل لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، حتى لا يُؤانِسه ولا يُحادِثه، وفي يد هذا الأعمى مرزبة: وهي المِطرَقَة الكبيرة العظيمة.

<sup>(</sup>۲) أي يسمعه كل الخلائق، إلا الجن والإنس.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده.

# بين الرُّوح والبَدَن

عــناب القبر ونعيمه حقٌ لا مِزيَّت فيه، وهــو واقع على كل الخلائق، من دُفِن منهم، ومن لم يُدفَن..

- هل عذاب القبر على الروح أم على البدن؟
  - وأين مُستَقر الأرواح؟
  - وأين أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟

#### و مدخل:

الروح لا يعرف حقيقتها وطبيعتها إلا الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٨٥]..

وعذاب القبر ونعيمه يكون في الأصل على الروح سواء كانت متصلة بالبدن بعد دفنه، أو منفصلة عنه.. كما لو احترق الجسد أو تَقطَّع.. فإن الروح تتنعم وتتعذب دون الحاجة لوجود البدن.. والروح تستشعر العذاب والنعيم..

#### أين مستقر الأرواح؟

مسألة

الجواب: أرواح الناس بعد الموت تختلف في مستقرها.. فمنها ما يكون في النار، ومنها ما يكون في الأرض، ومنها ما يكون في أماكن أخرى.

# 🕸 أرواح الأنبياء:

أرواح الأنبياء في حياة البرزخ في الرفيق الأعلى، وهو أعلى عِلِيِّين كما رآهم النبي في في ليلت الإسراء والمعراج.. حيث رأى آدم في السماء الأولى. ورأى يَخيَى وعيسى في السماء الثانية. ورأى يوسف في السماء الثالثة، ورأى إدريس في السماء الرابعة، ورأى هارون في السماء الخامسة، ورأى موسى في السماء السادسة، ورأى إبراهيم في السماء السابعة (۱).



<sup>(</sup>۱) ثبت ذلك في الصحيحين.



# 🐵 أرواح الشهداء:

أرواح الشهداء فهي في حياة البَرْزَخ فتكون في حَواصِل طير خُضْر..

فقد سُئل رسول الله على عن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ فَوَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

«أرواحهم في جَوْف طَير خُضْر لها قَنادِيل مُعلَّقة بالعَرْش تَسْرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل (۱). فاطَّلَع إليهم ربُّهم اطِّلاعة، فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيىء نشتهي! ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يُتْرَكوا من أن يُسألوا قالوا: يا رب نريد أن تَرُد أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا »(۱)

#### تفصيل أحوال الشهداء:

جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله على يكون في حياة البَرْزَخ له جَناحان يطير بها مع الملائكة في الجنة.

وجعفر هو أخوعلي بن أبي طالب.. أسلم هو وزوجته أسماء مُبَكِّرين.. لم يتجاوز عمره الواحد والعشرين سنت.. وأصابه من الأذى والاضطهاد في مكت.. ما لا يُحتمَل.. فأذِن لهم النبي على بالهجرة إلى الحَبشَت.. خرج جعفر وزوجه إلى الحبشة.. إلى أرض الغُرَباء البُعَداء.. خرج وهو الشريف في قومه..

<sup>(</sup>١) قناديل: جمع قنديل، وهو السِراج.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

إلى أرض الغرباء البعداء.. إلى أرض لا يعرفها.. وقبائل لا يألفها.. ولغت لا يفهمها.. لبث في الحبشة ثلاث سنين.. ثم أشِيع عندهم أن قريشًا قد أسلموا.. فعاد بزوجته وولده.. فإذا قريش على كفرها.. فردَّهم النبي ﷺ إلى الحبشة.. عاد إلى الحبشة.. وأكمل فيها سبع سنوات..

فلما فتح النبي على خَيْبَر أرسل إلى المسلمين في الحبشة ليَقْدُموا إلى المدينة.. فلما دخلوا المدينة.. فرح النبي عليه بقدوم جعفر فرحًا شديدًا.. وذُكر أنه ﷺ لما رآه قَبَّله بين عينيه والْتَزَمه وقال: « ما أدري بأيهما أنا أُسَـرّ: بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر! »<sup>(۱)</sup>..

وكان جعضر شديد الشَّبَه بالنبي ﷺ.. حتى كان ﷺ يقول لجعفر: « أَشْبَهْت خُلْقي وِخُلُقي »(٢)..

#### الخروج إلى مُؤْتَة:

ما كاد جعفر يستقر في المدينة.. حتى بلغ النبي على أن الروم يجمعون الجيوش لغزو المسلمين..



فجَهِّز النبي ﷺ جيشًا لقتال الروم في مؤتة.. وأمَّر عليهم زَيْد بن حارثُت. وقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر.. على الناس فإن أصيب جعفر.. فعبد الله بن رُواحَة..

<sup>(</sup>١) أورده ابن الْقَيِّم في زاد المعاد (٢/ ١٣٩). وذكره الحاكم في مُسْتَدُركه، مَناقِب جعفر بن عبد المطلب(٢٣٠/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المُسند ورجاله ثِقات، ومثل ذلك رواه ابن سعد في الطبقات.

وصل المسلمون إلى مؤتم.. فإذا الروم مائم ألف مقاتل.. فابتدأ القتال.. فأخذ الرايم زيد فأصيب فقُتل.. ثم أخذها جعفر بيمينه.. وقاتل بها حتى إذا اشتد القتال.. رمى بنفسه عن فرسه.. وهو يقول:

يا حَبَّذا الجنه أَ واقترابها طيبة وباردٌ شرابها والسرُّوم رومٌ قد دَنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها على على إذا لاقيتها ضرابها



ولا زال يضربهم بسيفه.. والراية بيمينه.. فضربه رومي على يمينه.. فقُطِعت.. فأخذ الراية بشماله فقُطِعت.. فاحتضنها بعَضُدَيه حتى قُتل.. وهو ابن ثلاثين سنة..

قال عبد الله بن عمر والله وأيت جعفر صَرِيْعًا.. وفي جسده أكثر من تسعين ضربت ما بين طعنة وضربة ورَمْيَة.. والله ما فيها واحدة في قفاه.. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة.. فأصيب فقُتل.. ثم أخذها خالد بن الوليد.. فانسحب بالجيش..

#### خبر الشهداء في المدينة:

هذا خبر المجاهدين في مُؤْتَة. أما خبر المدينة فيحكيه أنس رضي المعالمة فيقول:

خرج إلينا رسول الله على شم رَقَى النبي النبي النبر.. فقال: ألا أُنبَّكُم بخبر جيشكم هذا الغازي؟ قلنا: بلى.. قال: أخذ الراية زيد فأصيب فقتل فاستغفروا له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. قال: ثم أخذ الراية جعفر فأصيب فقتل فاستغفروا له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رَواحة.. فأصيب فقتل فاستغفروا له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. ثم النبي على ونزل.. وبعدها.. ذهب إلى بيت جعفر..

قالت أسماء بنت عُمَيْس زوجة جعفر: كنت قد غَسَّلت أو لادي.. ونظفتهم ودهنتهم.. وعجنت عجيني.. ننتظر قدوم جعفر ..فاستأذن علينا رسول الله ﷺ ثم دخل.. فقال: ادعي لي بَني أخي..

إليه.. يتعلق ون بــه ويُقبِّلونه.. يظنونــه أباهم جعفر.. فجعل رســول الله ﷺ يمسح رؤوسهم ويبكى ويمسح رؤوسهم ويبكى المسح

فقالت أسماء: يا رسول الله.. أبَلَغك عن جعفر شيء؟ فسَكَث.. قالت: يا رسول الله.. أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قُتل جعفر.. قالت: يا رسول الله.. يُتّم بنيـه.. يُتّم بنيه.. قال: ٱلْعَيْلَة تخافين عليهم..!! أنا وَلِيّهُم فِي الدنيا والآخرة.. ثم خرج رسول الله ﷺ وهو يقول: « على مثل جعفر فلْتَبْكِ البَواكِي »''..

شم رجع الرسول عليه إلى أهله فقال: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنهم أتاهم ما يشغلهم.. »(۲)..

نعم.. قُتل جعفر.. وفارق أهله وماله.. لكنه دخل جنة عرضها السماوات والأرض.. قـال ﷺ: « رأيت جعفر في الجنة.. له جَناحـان مُضْرَجان بالدماء.. يطير بهما مع الملائكة »(٣).

وكذلك حمزة..

فقد رأى رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء في حياة البرزخ مُتَّكِئًا على سرير.. قال على « دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة مُتَّكِئَ على سَرير »<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البَرّ في الاستيعاب ج:١ ص:٢٤٣

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطَبَرانِي في الأوْسَط، والحاكِم في المُسْتَذرَك، صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، صحيح.

#### ومن أرواح الشهداء في حياة البرزخ:

ما يكون في قُبَّة خضراء على باب الجنة، فقد قال رسول الله ﷺ: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنت في قبت خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنت نُكْرَةً وعَشِيًّا »<sup>(۱)</sup>.

# 🕸 أما أرواح المؤمنين غير الشهداء:

فهي كما قال ﷺ: «إنما نَسَمَة" (المؤمن طائر يَعْلَق (٣) في شجر الجنة حتى يبعثه الله ﷺ إلى جسده يوم القيامة »(١).

فأرواح بعض المؤمنين تكون في حياة البرزخ طائرًا يأكل من شجر الجند...

#### هل تتلاقى أرواح المؤمنين في الجنة؟



نعم، أرواح المؤمنين في حياة البرزخ تَتَزاور وتتلاقى، ويُحَدِّث بعضها بعضًا، فقد قال على: «إذا حُضِر المؤمن أتَتُه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء (٥) فيقولون: اخرجى راضية مرضيًا عنك إلى رَوْح الله ورَيْحان ورَبِّ غير غضبان (٦). فتَخرُج كأطيب ريح المِسْك حتى أنه ليُناوله بعضهم بعضًا، حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن حِبّان في صحيحه والحاكِم وقال صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) نُسَمَّة المؤمن: رُوحه.

<sup>(</sup>٣) يَغلَق: يأكل.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي وابن ماجة، صحيح.

<sup>(</sup>٥) الحريرة البيضاء: أي قطعة من قماش الحرير الناعم الأبيض اللين.

<sup>(</sup>٦) هذا فيه البشارة لها، أي اخرجي إلى لقاء الله تعالى بأيسر طريقة وأحسن سبيل.

فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غُمّ الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذُهِب به إلى أُمِّه الهاوية (١).

وإن الكافر إذا اختُضِر أتته ملائكة العذاب بمسَّح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطًا عليك إلى عذاب الله عَلاً الله عَداب الله عَلاً الله عناب الأرض، فيقولون: ما كأنتن ريح جِيفَة، حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح الحتى يأتون به أرواح الكفار "".

نعم تتلاقى أرواح أهل الخير.. ويعرف بعضهم بعضًا..

## الشهداء:

قال ربنا عَلَىٰ عن الشهداء: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن الشهداء: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَ وَيَسْتَبْشِرُونَ فِاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْدَنُوكَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ال عمران: ١٦٩ - ١٧١].

فهذه الآيات فيها فضيلت الشهداء وكرامتهم، وما مَنَّ الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضِمْنها تَسْليت وتَضبير الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم، وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتَعرُّض للشهادة.

<sup>(</sup>۱) كان في غَمّ الدنيا: يعني اتركوه قليلًا ليرتاح من هم الدنيا وغمها، ثم يجيب على ما تريدون، والمعنى: أن أرواح المؤمنين تسـأل روح المؤمن التي قَدَمت من الدنيا، عن أصحاب لهم في الدنيا: ما فعلوا؟ ما أخبارهم؟ فيقول لهم: إن فلانًا مات قَبْلي.. أما أتاكم في الجنة؟ فيقولون: ذُهب به إلى أمه الهاوية أي النار.

<sup>(</sup>٢) مِسْـح هو مفرد مُسُـوح، وهي أكفان من النار، فيلفونها في كفن من النار، ويقولون تعذيبًا لها وزجرًا اخرجي إلى عذاب الله.

 <sup>(</sup>٣) رواه النِسائي وصححه الأنبانِي، والمعنى أن الكافر والفاسق تخرج روحه منْتِنَّة، حتى إن الملائكة تقول:
 مسا أنستن هذه الريح! أي ما أقبح هذه الرائحة وأسسوءها! ولا ترتفع إلى أبواب السسماء، بل تكون في أبواب الأرض الشفلى لأن أبواب السماء لا تُفتح لها.

فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِسَبِيلِٱللَّهِ ﴾: أي: الذين قُتِلوا في جهاد أعداء الدين، قاصدين بذلك إعلاء كلمت الله.

وقوله: ﴿ أَمُوتًا ﴾: أي: لا يخطر ببالك أنهم ماتوا وفُقِدوا، وفاتتهم لذّة الحياة الدنيا والتمتع بزَهرتها، بل هم الآن أحياء عند ربهم في دار كرامته.

وقوله ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ يُرِّزَقُونَ ﴾ أي: في درجة عالية يتلذَّذون بأنواع النعيم.

وقوله: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾: أي: مسرورين بذلك، قد قُرّت به عيونهم، وفرحت به نفوسهم، لحُسْن النعيم وكثرته، وعظمته.

فلما تَمَّ لهم النعيم والسرور، وصف الله تعالى حالهم بقوله: ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمُ يَنْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِم ﴾ أي: يُبشِّر بعضهم بعضًا، بوصول إخوانهم الأحياء الذين لا يزالون في الدنيا ولم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا، وهم عند ربهم لا خوفٌ عليهم من انقطاع النعيم، ولا هم يحزنون على ذُريّاتهم التي تركوها في الدنيا.

ثم ختم الله تعالى وصف حالهم بقوله: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

نسأل الله تعالى عيش السعداء وموت الشهداء.. والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء..



<sup>(</sup>١) قاله الشيخ السُّغدِي في تفسيره.

# أدِلَّة عذاب القبر ونعيمه

القبر أول منازل الآخرة.. وهوبيت الأُنس والسرور لمن أحسن عمله، واستعد للقاء ربه، وهو بيت الوَحْشة والظُلْمة لمن أساء عمله، وفَرَّط في طاعة ربه.

قال ﷺ: «إن القبر أول مَنازِل الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر، وإن لم يَنْجُ منه، فما بعده أشدّ منه "أ.

- فما الأدلة على ما يقع في القبور؟
  - ومتى يبدأ السؤال في القبر؟
  - وهل يعلم الموتى بزيارة الأحياء؟

#### 🐵 مدخل:

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، هو من الإيمان بالغيب، وهو أيضًا من أصول الإيمان باليوم الآخِر، وقد تظافرت أدلت الكتاب والسنة على إثبات ما يقع في القبور.

### 🕸 أدلة عذاب القبر ونعيمه:

• قال تعالى عن آل فرعون:

﴿ ٱلنَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدَخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٢٦]

(۱) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم (حسن).



فهم يُعرَضون على النارفي قبورهم في الصباح والمساء، ثم يُرَدُّون إلى عناب النار إذا قامت الساعة.

• وقال تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ التوبة: ١٠١٠.

فالعذاب الأول للكافرين والمنافقين في الدنيا بالهَمّ والغَمّ، والعذاب الثاني في القبر، ثم يُرَدُّون إلى عذاب عظيم في النار بعد قيام الساعة ومجيء الآخرة.

• وقال ﷺ: «إن العبد إذا وُضِع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليَسمع قَرْع نِعالهم... الحديث »(١).

وفي هذا الحديث ذُكر أن الكافر أو المنافق إذا سُئل: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني محمدًا على في فانه يقول:

« لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس! فيُقال: لا دَرَيْت، و لا تَلَيْت، ويُضرب بمَطارِق من حديد ضربةً، فيصيح صيحةً يسمعها من يَلِيه غير الثَّقَلَيْن »(١).

- وقال ﷺ: « فلولا أن لا تَدَافَنُوا لدَعُوت الله أن يُسْمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه (٢) »(٤).
  - وكان ﷺ يقول: « وأعوذ بك من عذاب القبر »<sup>(ه)</sup>.
    - وقال ﷺ: «عذاب القبرحقّ »(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أن النبي على كان قد مَكَّنه الله تعالى من سماع عذاب القبر، فهَمّ أن يدعو الله تعالى أن يُسمع أُمّته مثل ما يسمع هو من هذا العذاب ليكون لهم عِبْرة وعِظَة، لكنه خُشي أن يقع في قلوب الناس من الفَزَع والخوف ما يجعلهم لا يَدفِن بعضهم بعضًا بعد الموت.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>ه) متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه.



## القبر؟ ﴿ لَمُ يَكُونَ نَعِيمُ الْقَبِرِ؟

يكون للمؤمنين.. قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ لَنُوفَا لَهُمُ الْمُلَيِّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الدُّخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ النحل: ١٣١.

وقال ﷺ: «إن العبد إذا وُضِع في قبره وتولى عنه أصحابه... الحديث ».

وفيه أنه يسأله مَلَكان فيقولان له: «ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد على في فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مَقعدك من النار قد أبْدَلَك الله به مقعدًا من الجنت »(١).

وبيَّن النبي ﷺ أنّ المؤمن يجيب على الأسئلة: « فيُنادي منادٍ من السماء أن: قد صَدَق عبدي، فأفْرِشُوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، وألبِسُوه من الجنة. قال: فيَأتيه من رَوْحِها وطِيْبِها، ويُفتح له فيها مَدّ بصره »(١).



## 🕸 على من يكون عذاب القبر؟

عنداب القبر توعّد الله تعالى به من عصى وطغى، وهو في الأصل يكون على الكافرين، ويُصيب أيضًا العُصاة من المؤمنين بسبب ذنوبهم.

<sup>(</sup>١) متفق عليه. والمعنى: لو كنت عصيت فهذا المقعد من النار كان مُعدًا لك، وقد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة.

٢) رواه أبو داوُد، صحيح. والمعنى أن الملائكة تُؤمر فيضعوا في القبر فُرُشًا من الجنة، ويُلْبِسوه لِباسًا من الجنة، ويفتحوا له بابًا إلى الجنة، تكريمًا له وتَنْعِيمًا.

قال ابن عبّاس والله عنه مرّ النبي الله على قبرين، فقال: «إنهما ليُعَذّبان، وما يعذبان من كبير. ثم قال: بَلَى، أما أحدهما فكان يَسْعَى بالنّمِيْمة، وأما أحدهما فكان يَسْعَى بالنّمِيْمة، وأما أحدهما فكان لا يَسْتَتِر من بَوْله، ثم أخذ عُوْدًا رَطْبًا فكسَره باثْنَتَيْن ثم غَرَز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لَعَلّه يُخَفّف عنهما ما لم يَيْبَسَا »(١).

#### هل من المُنجيات وضع جريد النخل على القبر؟

مسألة

الجواب: لا، وأما فِعْل النبي عَلَيْهُ ذَلَكَ فَحَاصٌ بِـه؛ لقوله عَلَيْهُ: فأحببت بشفاعتي أن يُرَفَّه عنهما.



ثم إن لو أن أحدًا من الناس بعد رسول الله على وضع جريدة على قبر فكأنه يُزَكِّي نفسه، فمن هو حتى يُخَفِّف الله العذاب بسببه وكذلك قد وضع النبي على الجَرِيْد بعدما عَلِم بعذابهما، فمن أدراك أن صاحب القبر مُعَذَّب؟

#### متى يبدأ سؤال الميت في قبره؟





الجواب: إذا دُفِن الميت وفُرِغ من دفنه فإنه تعود روحه إلى جسده ويُسأل: كما قال عثمان في «كان النبي و إذا فَرَغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفِروا الأخيكم وسَلُوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل »(٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه. والمعنى: أنه ﷺ سمع عذابهما فأخذ عُودًا رطبًا وفي رواية أخذ جريدة نخل وشَّقها نصفين، وغرس فوق كل قبر عودًا منها، رحمة بهما وإحسانًا إليهما.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوُد والحاكِم، صحيح.

#### مل يسمع الناس عذاب القبر؟

مسألة





الجواب: عذاب القبر لا يمكن أن يسمعه الثَّقَلان-الجن والإنس - كما قال عن الكافر: « فبَصِيْح صيحةً يسمعه كل شيء إلا الثُّقَلَيْنِ »(١).

لكن البهائم تسمع عناب القبر؛ فقد دخلت على عائشة عجوزان من عجائز اليهود في المدينة، فتحدثتا عندها عن عنداب القبر، فلما رجع رسول الله عليه إلى بيته، سألته عائشت عن عـذاب أهـل القبـور، فقـال ﷺ: «صَدَقَتَا، إنهم يُعذَّبون عذايًا تسمعه البهائم »(١).

#### مل الميت يسمع الأحياء؟

مسألة



الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن الموتى لا يسمعون الأحياء لقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَنَّ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢].

لكنه يُسْمع قرع نِعالهم إذا دفنوه.. كما قال على عن الميت إذا وُضِع في قبره وتَوَلَّى الناس عنه: «إنه ليَسْمع قَرْع نِعالهم »(").

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، صحيح.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

#### هل يُعذُّب الميت ببكاء أهله عليه؟

مسألة



الجواب: نعم، قال ﷺ: « الميت يُعذّب في قبره بما نين عليه »(١)، وفي رواية «إن الميت ليُعذَّب ببكاء أهله عليه »(۲).





الأصل أن الميت يُحاسب، ويُنعَّم أو يُعذَّب بأعماله، فكيف ذُكر في هذا الحديث أنه يُعذُب بسبب عمل غيره؟

الجواب: أن أهل الجاهلية كان أحدهم يُوصِى أهله قبل موته بالنِّياحة عليه وشَـقّ الجيـوب.. ليَظْهر عند الناس أنه محبوب مرغوب في بقائه..

كما قال أحدهم مُوصِيًا امرأته:

إذا مِتُ فَايْكِيْنِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ ﴿ وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ بِا ابِنَهُ مَعْبَدِ ٣ )

وقال آخر:

إذا مِتَ فَابْكَينِي بِثِنْتَيْنِ لَا يُقَلُّ كَذَبِّ وَشَرُّ الباكياتَ كَذُوبُها (١)

فإذا فعل المسلم ما يفعله أهل الجاهلية كان فعله معصية يستحق العقاب عليها.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) نقله في مشكاة المصابيح ٩٦٦/٥.

<sup>(</sup>٤) نقله في الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ١/ ٣١.

#### وقيل معنى الحديث:

إن الميت يُعدَّب إذا عَلِم أن أهله من عادتهم النياحة على الموتى وشَق الجيوب، وربما رآهم يفعلون ذلك على موتاهم، وقد علم أنه إذا مات سيفعلون ذلك، ومع ذلك لم ينههم قبل موته، مع قدرته على نهيهم وتَذَكُره لذلك، فإنه يُعذَّب.

وقيل معنى «إن الميت يُعذَّب »: أي: إنّ الميت يتألم لذلك ويتأثر به.

نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته ورضوانه.. آمين.



## أحوال الناس في الحياة البَرْزَخِيَّة

الحياة البرزخية هي الفترة الفاصلة ما بين موت الإنسان وبعثه، سواء دُفِن أو لم يُدفَن، فهي تقع لكل من مات من الإنس والجن.

وتتنوع أحوال الناس فيها بحسب أعمالهم في الدنيا، وقد أخبرنا النبي ﷺ، ببعض هذه الأحوال.

- فما أحوال الناس في القبور؟
  - وما أنواع النعيم والعذاب؟
- وهل رأى النبي على شيئًا من ذلك؟

#### و مدخل:

النبي على الهوى، إن هو إلا وَحْيُ يُوحَى، وقد حَدَّثنا بما أوحى الله تعالى إلىه من أخبار البرزخ، بل بما رآه على بنفسه، ومن ذلك أعمال أصحابها يُعدَّبون.

رحمة ربنا تعالى تسبق غضبه، وهو غفور رحيم جَوّاد.. لكن ربنا الجبار إذا غضب.. لم يدفع غضبه إلا هو على .. وقد أخبرنا النبي على ببعض ما رأى من أنواع العذاب.. تحذيرًا لنا وتذكيرًا.. وهي رُؤيا منام.. لكن ما يراه الأنبياء في منامهم هو نوع من الوَحي الحق الصادق..

قال سَمُرَة بْنِ جُنْدُب رَائِي : كان رسول الله عَلَيْ فيما يقول: هل رأى أحد من رؤيا؟ فيَقُصّ عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة:

«إنه أتاني الليلة آتِيان<sup>(۱)</sup>، وإنهما ابْتَعَثاني، وإنهما قالا لي: انْطَلِق. وإني انظلقت معهما. حتى أتينا على رجل مُضْطَجِع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يَهْوي بالصخرة لرأسه، فيَثْلَغ بها رأسه، فتُدَهْدِهَه الصخرة ها هُنا، فيقوم إلى الحَجَر فيأخذه فما يرجع إليه حتى يَصِحّ رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى<sup>(۱)</sup>، قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لي: انطلق، انطلق.



صورة توضيحية لشكل الكلُّوب

فانطلقت معهما. فأتينا على رجل مُسْتُلْق لِقَفَاه وإذا آخر عليه بكَلُوب من حديد. فإذا هو يأتي أحد شِقَّي وجهه فيُشَرْشِر شِدْقَه إلى قفاه، ومِنخَرَه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الأخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يُصِحّ الجانب الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى! (٣) قلت: سبحان الله! ما هذان؟! قالا: انطلق، انطلق.

<sup>(</sup>١) يعنى: جاءه مَلَكان من الملائكة.

<sup>(</sup>Y) المعنى: أنه ﷺ رأى رجلًا مضطجعًا على الأرض، ورأى رجلًا آخر بيده صخرة يضرب بها رأس هذا المضطجع بكل قوة، فيثلغ رأسه، فيدهده الحجر أي يتدحرج الحجر، فيذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، فإذا عاد إلى المضطجع فإذا رأس المضروب قد الْتأم وعاد كما كان، فيضربه أخرى، فيثلغ رأسه، ثم يتدحرج الحجر.. ولا يزال الحال هكذا بهذه الصورة من العذاب.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أنه رأى رجلًا مضطجعًا على الأرض، ورجلًا آخر بيده كلوب وهو عصا من حديد معقوفة الرأس، فيُدخِل رأس العصافي فم الرجل المضطجع، ثم يشرشر فمه أي يشق فمه إلى أن يصل إلى قفاه أي إلى الجهة الخلفية من رأسه، ثم يفعل بمنخره من أنفه مثل ذلك، ويفعل بعينه مثل ذلك، ثم إذا انتهى من هذا الجانب من وجهه، انتقل إلى الجانب الأخر من وجهه ففعل بفمه ومنخره وعينه كما فعل فعل الأول، فإذا انتهى منه، عاد الجانب الأول كما كان، ففعل به كما فعل المرة الأولى، ثم عاد للجانب الثانى، ففعل به فعل به ذلك، ثم رجع للأول.. وهكذا..



شكل التَّنُّور في الدنيا، ولا يعني أنه المقصودية الحديث

فانطلقت معهما، فأتينا على مثل بناء التَّنُّور، فإذا فيه لَغَط وأصوات، فَاطَّلَعْنا فإذا فيه، رجالٌ ونساءٌ عُراةً، وإذا بِنَهْرِ لهيب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللَّهَب تَضَوْضَوْا (١) قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق، انطلق.

فانطلقنا على نَهَرِ أحمر مثل الدم وإذا في النَّهَر رجلٌ يسبح، وإذا عند شَطّ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، شم يأتي ذلك الرجل الذي جمع الحجارة، فيَفْغَر له فاهُ فيُلْقِمُه حَجَرًا (٢) قلت: ما هؤلاء؟! قالا لي: انطلق، انطلق.

فانطلقنا، فأتينا على رجل كَريْه المُرْآة، كأكره ما أنت راءٍ رجلًا مَرْآه، فإذا هو عند نار يَحُشُّهَا ويسعى حولها! (٣) قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق، انطلق.

فانطلقنا، فأتينا على رَوْضَةٍ فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظَهْرَي الروضة رجلٌ قائمٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طولًا في السماء، وأرى حول الرجل من أكثر وِلْدان رأيتهم قَطُّ وأَحْسَـنَه! (١) قلت لهمـا: ما هؤلاء؟! قالا لى: انطلق، انطلق..

المعنى: أنه ﷺ أثناء سيره مع المُلَكَين أتى على بناء مثل التنور، والتنور هو ما يخبز فيه الخباز خُبزه، وهو بناء من حجارة مثل البزمِيْل يكون أسفله واسع وأعلاه ضَيِّق، وفي داخل هذا البناء رجال ونساء عراة، ولهم أصوات وصراخ، ومن أسفلهم نار لها لهب، فإذا أصابهم اللهب ضوضوا أي صاحوا، فإذا سكن عنهم اللهب سقطوا في التنور، فيأتيهم اللهب مرة أخرى، فيضوضون.. وهكذا حالهم..

<sup>(</sup>٢) المعنى: أنه رأى نهرًا أحمر مثل الدم وفيه رجل يسبح، وعلى شاطئ النهر رجل آخر أمامه حجارة، فيأتي ذلك السابح عند هذا الجالس على الشط فيفغر فاه أي يفتح فمه باتساع، فيُلقى ذلك الجالس في فم هذا السابح حجرًا، فيمضي سابحًا في هذا النهر الأحمر، ثم يعود إلى هذا الجالس مرة أخرى فيفتح فمه فيلقمه حجرًا.. وهكذا..

<sup>(</sup>٣) المعنى: أنه ﷺ رأى رجلًا قبيحًا جـدًا كريه المرآة أي كريه المنظر، وإذا عنده ناريحشها أي يشعلها ويجمع الحطب فيها، ويسعى حولها، وهو على هذا الحال لا يتوقف..

<sup>(</sup>٤) المعنى: أنه ﷺ أتى على روضة أي بسـتان كبـير ملىء بالأشـجار والنبات من كل الأنـواع النابتة ۗ الربيع، وإذا في داخل هذه الروضة رجل طويل جدًا قائم، وحوله صبيان صغار، فيهم من الحسن والجمال الشيء الكثير..

فانطلقنا، وأتينا دَوْحَةً عظيمةً لم أر دَوْحَةً قَطّ أعظم منها ولا أحسن! (ا) قالا لي: ارْقَ فيها، فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلَبِن ذهب ولَبِن فِضَّة منه فأتينا باب المدينة، فاستَفْتَحنا، ففُتِح لنا، فتَلَقّانا فيها رجالٌ شَطُرٌ فِضَّة مِن خَلْقِهم كأحسن ما أنت راءٍ، وشطرٌ كأقبح ما أنت راءٍ قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النّهر افإذا نَهرٌ مُعْتَرِض يجري كأن ماءه المَحْض في البَياض فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا، وقد ذهب ذلك السوء عنهم، وصاروا في أحسن صورة (۱)

قالا لي: هذه جنى عَدن، وهَذاك مَنْزِلُك، فسَمَا بصري صُعُدًا، فإذا قصرٌ مثل الرَّبَابَة البيضاء، قالا لي: هذاك منزلك، قلت لهما: بارك الله فيكما، ذرانِي أدخله، قالا لي: أمَّا الآن فلا، وأنت داخله (٣)، قلت: فإني رأيت منذ الليلة عجبًا، فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أمّا إنَّا سنُخْبِرك:

أما الرجل الأول الذي أتَيْت عليه يُثْلَغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة. (القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة.

<sup>(</sup>١) الدوحة: الشجرة العظيمة الطويلة.

<sup>(</sup>٢) المعنى: لما ارتقى ﷺ الشـجرة وصل إلى مدينة غاية في الجمال والحسـن، مبنية بالنهب والفضة، فلما اسـتفتحوا باب المدينة ففتح لهم، تلقاهم رجال، نصف جسـد أحدهم جميل حَسن جدًا، والنصف الثاني من الجسـد قبيح جدًا، وأمامهم نهر أبيض شـديد البياض، فقال الملكان لهؤلاء الناس اذهبوا فانغمِسـوا في ذلك النهر، فذهبوا وانغمسـوافي النهر، ثم رجعوا إلى الملكين، وقد ذهب عنهم القبح، وصاروافي غاية الجمال.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أن هذه المدينة التي رأيت بهذا الجمال والحُسَن هي جنة عدن، فسما بصره وصعدًا أي نظر للأعلى، فإذا مثل الربابة البيضاء أي السحابة البيضاء المنفردة عن غيرها في السماء، وإذا هذا هو قصره في المعدّ له ليسكنه بعد وفاته ودخوله الجنة في فلما رأى النبي قصره أراد أن يدخله، فأخبره الملكان أنه سيدخله يقينًا، لكن ليس الآن، بل بعد وفاته في.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أن هذا الرجل الذي يُعَذَب، سبب عقوبته أنه كان يُعطَى له القرآن فيرفضه، يعني يرفض العمل به واتباع أحكامه وأوامره، أو يرفض تلاوته تكبّرًا وإعراضًا، أو يرفض اتباعه لعدم اقتناعه به ولا إيمانه به، وكذلك هو ينام عن أداء الصلاة في وقتها، إما صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، فعقوبته أن هذا الرأس الذي ثَقُل عن الصلاة ولم يَنْشَط للاستيقاظ لها، وفَضَل النوم عليها، وكذلك تَكبَّر عن القرآن والعمل به، فهذا يُضرب رأسه المليء بالإغراض والكِبُر.

وأما الرجل الذي أتيت عليه يُشَرْشَر شِـدْقه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ومِنْخَره إلى قفاه، فإنه الرجل يَغْدُو من بيته فيكذب الكذبة فتَبلُغ الآفاق. (١)

وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التَّنُّور، فإنهم الزُناة والزواني. (٢)

وأما الرجل الذي في النَّهَر، فيَلْتَقِم الحجارة، فإنه آكِل الرِّبَا. (٣)

وأما الرجل الكريه المَرْآة الذي عند النار يَحُشُّهَا فإنه مَالِك خَازِن جهنم. (١)

وأما الرجل الطويل الذي في الرَّوْضَة، فإنه إبراهيم اليِّكِيِّ.

وأما الوِلْدان الذين حوله، فكل مولود وُلِد على الفِطْرة.

فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال على: وأولاد المشركين. (٥)

<sup>(</sup>۱) المعنى: أن هذا الرجل الذي يُشقّ طرف فمه ومنخر أنفه وعينه، هو الذي يكذب الكذبة ويخترع الخبر، فيُحدِّث به الناس، أو يَنشر ذلك من خلال وسائل الإعلام الحديثة مثل الفضائيات والإنترنت والصحف والمهواتف المحمولة.. وغيرها، فلا يمر وقت يسير حتى تكون كذبته قد بلغت الأفاق أي انتشرت في كل أفُق من الدنيا، وهو في ادعائه قد يقول إثباتًا لقوله قال لي فلان كذا أو رأيت كذا أو شممت كذا.. ويستعمل حواسه لإثبات الخبر الكاذب الذي اخترعه، عندها يُعَذّب بشُقّ فمه وأنفه وعينه.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أن الزناة والزواني يوم القيامة، كما حَبسوا أنفسهم في الدنيا في شهواتهم المحرمة، يُحبسون يوم القيامة في النام النهاء الذي مثل التنور، وهم عراة، إذ لم يحفظوا عوراتهم في الدنيا عن نظر الناس إليها، بل كشفوا عوراتهم عند من لا يُحِلُ له رؤيتها، كذلك في عذابهم يُحبسون عراة، يُعذَّبون، ولا ينظر بعضهم إلى بعض استمتاعًا بسبب شدة اللهب والنار والعذاب، وكذلك لهب النار يأتيهم من أسفل منهم لأن جنايتهم وذنبهم من أعضائهم السفلية.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أن الرجل السابح في نهـ ر مثل الدم، كان يأكل الربـا في الدنيا، ووجه التوافق بين لون النهر والربا، أن حب المال لما جرى في دمه إلى درجة أنه لا يهتم بحلال المال ولا حرامه، كذلك يسبح في مثل السدم يوم القيامة، وكذلك يوضع في فمه الحجر إشـارة إلى أن الربـا لا ينفع ولا يزيد المال، بل يَمْحَق المال، ويُزيل بَرَكَته، كذلك الحصى والحجارة لا تنفع الإنسان ولا تسدّ جوعه لو أكلها.

<sup>(</sup>٤) المعنى أنه ﷺ رأى مالكًا خازن النار، وهو حول نار يجمع الحطب فيها ويُشعِلها، وقد جعله الله تعالى كريه المنظر زيادة ۗ عناب أهل النار.

<sup>(</sup>ه) المعنى: أن أبناء المسلمين الذين يموتون دون سن البُلوغ، أي أقل من خمسة عشر عامًا، يدخلون الجنة، ويكونون تحت كفائة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالفطرة هي عقيدة التوحيد

وأما القوم الذين شَـطُرٌ منهم حَسَـن، وشَطُرٌ منهم قبيح، فهم قوم خَلَطُوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا، فتجاوز الله عنهم(۱) »(۲).

نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته.. آمين.



وعبادة الله وحده لا شريك له، وقد سأل الصحابة النبي عن أولاد المشركين الذين يموتون أطفالًا، ما حالهم؟ فأخبر على أنهم أيضًا في كفالة إبراهيم في الجنة.

<sup>(</sup>۱) المعنى: أن الله تعالى تَغْلِب رحمته عقوبته، ويغفر الأقوام عندهم سيئات كثيرة وحسنات، فهي سيئات استحقّوا بها الجنة، فجمعوا ما بين جمال الحسنات، وقُبْح السيئات، فيغفر الله تعالى لهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، وابن حِبّان، والرواية من مجموع روايتيهما.

### أسباب عذاب القبر

عذاب القبر ونعيمه له أسباب، وقد فَصَّل الله تعالى لنا الحلال والحرام، وبَيَّن أسباب الهُدى والضلال، ولا يظلم ربك أحدًا.

- فما أسباب عذاب القبر؟
  - وما أسباب نعيمه؟
- وكيف يستعد الإنسان لذلك؟

#### 

من تأمّل في نصوص الشريعة، وجد عددًا من الأعمال، جاء عليها الوعيد، بعذاب القبر ونعيمه، وذلك ليكون الإنسان حذِرًا مُتيقّظًا.

ومن ذلك:

## 🕸 الشِّرْك والكُفْر؛

والشرك هو أعظم الذنوب، وهو أن يَصرف العبد شيئًا من العبادة لغير الله تعالى، من دعاء، أو صلاة، أو ذبح، أو استغاثة واستعانة.

قال ﷺ في أثناء كلامه عن عقوبة الكافر في القبر:



« ثـم يُقيَّض لـه أعمى أبْكَم معـه مِرْزَبَّۃ من حديد (۱) لـو ضُرب بها جبل لصار ترابًا فيضربه بها ضربۃ يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثَّقَائين (۱)، فيصير ترابًا، ثم تُعاد فيه الرُّوح »(۳).

وقد جاء وصف هذه المُطْرَقَة الحديدية في حديث آخر، حيث قال على: «لواجتمع عليها من بين الخافِقَين لم يُقِلُّوها (أ)، يشتعل منها قبره نارًا، ويُضيَّق عليه قبره حتى تَختلِف أضلاعه »(٥).

ومن الأسباب:



صورة توضيحية لشكل الْمِززَبَّة ولا يعني أنها المقصودة في الحديث.

## عدم التَنَزُّه من البَوَل:

أي عدم العناية بالنظافة من أثر البول بعد التبول، فيبقى أثره في الملابس.

قال ﷺ: « عامَّت عذاب القبر من البول »<sup>(٦)</sup>.

فينبغي على المسلم أن يحرص على إزالة النجاسات من بَدَنه وثوبه ومكان صلاته.

#### ومن الأسباب:

<sup>(</sup>١) يقيض له: أي يجعل معه في قبره مُلازمًا له، والمرزبة هي: المطرقة العظيمة.

<sup>(</sup>٢) الثقلان هما الجن والإنس.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، صحيح.

<sup>(</sup>٤) ما بين الخافقين: أي المشرق والمغرب، ومعنى يقلوها: أي يحملوها.

<sup>(</sup>٥) رواه البَيْهَقِي فِي شُعَب الإيمان، وفي إسناد الحديث مُقال.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكِم في المُسْتَدْرَك.





النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل إحداث الخصومات والمشاكل، والإفساد بينهم.

#### قال ابن عباس:

مَـرَّ النبي ﷺ بقبرين فقـال: « إنهما ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبير ('): أما أحدهما فكَان لا يَسْـتَر (') من البَوْل، وأما الآخر فكان يمشـي بالنميمة ». ثم أخذ جَرِيدةً رَطْبِةً فشقَّها نصفين (")، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: « لَعَلَّه يُخَفِّف عنهما ما لم يَيْبَسا »(ا).

#### فالغيبة لها عذاب في البَرْزَخ.. فقد قال رسول الله عَلَيْ:

« لما عُرِج بي مَرَرْت بقوم لهم أظْف أرِّ من نَحَاسٍ يَخْمُشُون وجوههم وصدورهم (٥)، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويَقَعُون في أعراضهم »(٦).

#### ومن الأسباب:

<sup>(</sup>١) المعنى: هذان المدفونان يُعذَّبان في قبريهما.

<sup>(</sup>٢) لا يجعل سترًا بينه وبين بوله فيصيب ثوبه وبدنه ولا يعبأ به.

<sup>(</sup>٣) الجريدة: هي الغُصن من النخلة، شَقَّها نصفين.

مسألة: فهل من المنجيات وضع جريد النخل على القبر؟

لا، وأما فِعْ ل النبي ﷺ ذلك فخاصٌ به؛ لقوله ﷺ ۖ وايت الإمام مسلم: « فأحببت بشـفاعتي أن يُرفّه عنهما » ثم إن من وضع جريدة على قبر فكأنه يُزَكّي نفسـه، فمن هو حتى يُخَفّف الله العذاب بسـببه؟ وكذلك قد وضع النبي ﷺ الجريد بعدما علم بعذابهما، فمن أدراك أن صاحب القبر مُعَذَّب؟

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>ه) أي لمّا عرج به وصُعد به إلى السماء رأى ذلك، ومعنى يخمشون: أي يمرون أظفارهم الحادة على وجوههم وصدورهم فيجرحونها ويشقونها.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود، صحيح.

## الغلول:

وهو السرقة من الغنيمة التي يغنمها المجاهدون في القتال، فيُسرق منها قبل أن تُقسَّم بينهم، وقد جاء فيه الوعيد فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

والغلول من أسباب عذاب القبر، قال أبو هريرة ﴿ افتتحنا خَيْبَر (') ولم نَغْنَـم ذهبًا ولا فِضَّة إنما غَنِمْنا البقر والإبل والْمَتاع والحوائط (١)، ثم انصر فنا مع رسول الله ﷺ إلى وادى القُـرَى ومعه عَبْـدٌ له يُقال له مِدْعَمٌ أهـداه له أحد بني الضِّباب. فبينما هو يَخُطُّ رَحْل رسول الله ﷺ إذ جاءه سهم عائِر حتى أصاب ذلك العبد(٣)، فقال الناس: هَنِيئًا له الشهادة، فقال رسول الله ﷺ: بل والذي نفسي بيده إن الشِّـمْلَة (٤) التي أصابها يوم خيبر من المُغانم لم تُصِبْها المُقاسِم لتشـتعل عليه نارًا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي على بشِعراك أو بشِرَاكَيْن (٥)، فقال: هذا شيءٌ كنت أصَبِته، فقال رسول الله ﷺ: شِرَاكَ أو شِرَاكَان من نار »(١٠).

#### ومن الأسباب:



# الفِطْرِيِّ رمضان عَمَدُا بِلا عُدُر:

صوم رمضان واجب من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، ولا يجوز أن يفطر من يجب عليه الصيام قبل أن تغرب الشمس، وإلا استحق الإثم والعقوية.

- فتح مدينة خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة.
  - (٢) الحوائط: جمع حائط وهو البُستان.
  - (٣) سهم عائر؛ أي سهم غَرَب، لا يدرون من رماه.
- (٤) الشملة: رداء يلبس على الكتفين فيغطيهما، وينسدل على الظهر.
  - (٥) شراك: أي نَغل، وهو الحِذاء.
    - (٦) متفق عليه.

لقول النبي ﷺ: « بَيْنَا أَنا نائم إذ أتاني رجلان، فأخذا بضَبْعَيّ (١)، فأتيا بى جبلًا، فقالًا لى: اصعد، فقلت: إنى لا أطيق، فقالًا: إنا سنسهِّله لك (١)، فصعدت، حتى كنت في سَواء الجبل إذا أنا بأصوات شـديدة <sup>(r)</sup>، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا هو عُواء أهل النار، ثم انطَلِق بي، فإذا بقوم مُعلَّقِين بعَراقِيبِهِم (أ) مُشَقَّقَت أَشْداقُهِم، تَسِيل أشداقهم دمًا (٥)، فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء يُفْطِرون قبل تَجلَّة صومهم (٢) »(١).

فهذه بعض الصور التي ثبتت في النصوص الشرعية، تشرح شيئًا مما يكون في الحياة البر زخية.



قوله « فأخذا بِضَبْعَيّ » ضَبْعَ عِ مثنى ضَبْع: وهو وسط العَضُد، وهو ما بين الكَتِف والمِزفَق، ويُمْسَك الإنسان منه عند اجتذابه عادة.

 <sup>(</sup>٢) أي سنسهل لك صعود هذا الجبل الوَعِر.

<sup>(</sup>٣) أي لما وصل إلى وسط الجبل، سمع صِياحًا وأصواتًا.

<sup>(</sup>٤) العراقيب: جمع عُزقُوب، وهو عَصَب غليظ فوق عَقِب القدم من الخلف.

<sup>(</sup>٥) مشققة أشداقهم: الشُّدق هو طرف الفم، فهي مشققة تسيل بالدماء.

<sup>(</sup>٦) أي يفطرون قبل غروب الشمس.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكِم والطَبَراني في الكبير وابن خُزَيْمة في الصحيح، صحيح.

### النجاة من عذاب القبر

المسلم مأمور بأن يفعل الواجبات، ويترك المنهيسات، طاعةً وقُربةً إلى ربّ العالمين علان.

وقد أخبرنا النبي على بأعمال تُنجي من عداب القبر.

- فما هذه الأعمال؟
- ولماذا قُدِّمت على غيرها؟
  - وما فضلها؟

#### 🕸 مدخل:

الأعمال الصالحة عمومًا تنفع العبد وترفعه في الدنيا والآخرة، والأعمال الصالحة تتفاوت، فبعضها أفضل من بعض، وقد نصَّ النبي على أعمال مُنجية، منها:

#### الصلاة:



وهي أعظم العبادات، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضَيَّعها فه و لِمَا سِواها أَضْيَّع، فهي تُنجي المحافظ عليها من عذاب القبر.



وهي من أركان الإسلام، ومَبانِيه العِظام، وهي حقّ الله تعالى في المال، تُخْرَج في مصارفها الثمانية.



### 🕸 والصوم:

وهو من أركان الإسلام أيضًا، وأعظمه الصوم الواجب وهو رمضان، ثم صوم النُوافِل كيومي الاثنين والخميس، وعاشُوراء وعَرَفَّة، وغيرها من الأيام الفاضلة.



## 🕸 وفعل الخيرات:

وهي لفظ عام يشمل كل عمل صالح، كالعبادات، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والإصلاح بين الناس.. وغيرها..

## 🥸 والصدقة والصلة:

الصدقة لفظ عام يشمل الصدقة بالمال، والثياب، والمتاع، ....



والصلة منها صلة الرَّحِم، وأعظمه صلة رحم الوالدين، وبِرّهما، والرِفق بهما..

### المعروف:

المعروف لفظ عام أيضًا، يشمل كل عمل أمر الله تعالى به، فالابتسامة معروف، والنصيحة معروف، والصدقة معروف.. وغيرها..

### 🚭 والإحسان إلى الناس:

وهو لفظ عام أيضًا، يشمل الإهداء إلى الناس، وحُسْن الخُلُق معهم، وغيرها..

وقد جمع النبي على هذه الفضائل في حديث واحد، فقال: « والذي نفسي بيده، إنه ليسمع خَفْق نِعالهم حين يُولُّون عنه، فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفِعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قِبَل رِجْلَيْه، فيُؤتَى مِن قِبَل رأسه، فتقول الصلاة: ليس قبلِي مَدْخَل (۱)، فيؤتى عن يمينه، فتقول الزكاة: ليس من قبلي مدخل، ثم يؤتى عن شماله، فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل، ثم يؤتى عن شماله، فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبلي مدخل، ثم

وقال عَهِ: « إذا دخل الإنسان قبره: فإن كان مؤمنًا أَحَفَّ به عمله الصلاة والصيام (٣)، قال: فيأتيه المَلَث من نَحْ والصلاة ف تُرُدُّه ومن نحو الصيام فيرده... »(١)

<sup>(</sup>١) ليس من قبلي مدخل: أي لا يمكن أن يأتي العذاب من جهتي، بل أنا أمنعه.

<sup>(</sup>٢) رواه الطَبَراني وابن حِبّان والحاكِم وصححه ووافقه النَّهَبي، حَسَن.

<sup>(</sup>٣) أحفّ به: أي صار حوله.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والطبراني، صحيح.

### 🕸 الاستعادة بالله من عداب القبر:



الدعاء واللجوء إلى الله تعالى نافع للعبد، منج له من العداب.. ومن ذلك سؤال الله تعالى النجاة من عذاب القبر.

وقد كان النبي ﷺ يقول: « اللهم إني أعوذ بك من العَجْز والكَسَل والجُبْن والبُبْن والبُبْن والبُبْن والبُبْن

وقال سعد بن أبي وَقَاص عَلَيْ: « كان النبي عَلَيْ يُعَلِّمنا هؤلاء الكلمات كما تُعَلَّم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نُرَدَّ إلى أَرْذَلِ العُمُر(")، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر "".

وقالت عائشة على « كان رسول الله هي كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة المسيح الدجال، وشر فتنة الفقر، وشر فتنة الغِنَى »(1).

وكذلك شُرِع لنا عند الصلاة على الميت أن ندعو له بأن يُنجيه الله تعالى من فتنة القبر. ففي حديث عوف بن مالِك راه الله النبي الله المال على جنازة يقول في دعائه:

«اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووَسِّع مُدْخَله، واغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونَقِّه من الخطايا كما نَقَيْت الثوب الأبيض

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أرذل العمر: هو الشيخوخة الشديدة التي يضعف فيها المرء ويصبح عالم على غيره.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي وابن ماجَة وغيرهم، صحيح.

من الدَّنَس، وأَبْدِله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزَوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنت، وأعِدُه من عذاب القبر أو من عذاب النار "(۱).

### 🐵 الناجون من عذاب القبر:

أخبر النبي ﷺ بأعمال تُنجي من عذاب القبر، كذلك جاء في النصوص الشرعية بيان أن بعض الناس يَقِيهم الله تعالى عذاب القبر، ومن ذلك:

#### ١ - الشهيد:



وهو من قُتل مجاهدًا في سبيل الله، مُخلِصًا لله، مُخلِصًا لله، مُخلِصًا لله، مُغلِطًا لله، مُغلِطًا لله، مُغلِلًا غير مُذبِر، فقد سَأل رجل رسول الله في فقال: ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال في: « كفى ببارقَت السيوف على رأسه فتنت »(").

والمعنى: أن ثبات المؤمن المجاهد في القتال في سبيل الله، وعدم فراره من الزَخف، يدُّل على عَظَمة الإيمان في قلبه، وثباته على الدين إلى الموت، فلا يحتاج أن يُمتحَن في قبره، أو يُسأل عن إيمانه بالله وتصديقه برسول الله عَيْ.

### ٢- المُرابط في سبيل الله تعالى:



الرباط في سبيل الله، هو حَبْس النَّفْس في النَّفْس في النَّفْس في اللَّهُ عُدور وهي حدود بلاد الإسلام، لصدّ الأعداء عن المسلمين، فالمجاهدون المرابطون المفارقون لأهليهم وأموالهم في سبيل حماية الإسلام، لهم فضل عظيم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي.

قال ﷺ: « كل ميت يُخْتَم على عمله، إلا الذي مات مُرابِطًا في سبيل الله، فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة ويَأْمَن من فتنة القبر »(١).

وقال ﷺ: « رِباط يوم وليلت خير من صيام شهر وقِيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأُجْرِي عليه رزقه، وأَمِن الفَتَّان »(٢).

### ٣- من مات بداء البَطّن:

البَلاء يُكَفِّر الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، ومن ذلك البلاء بالمرض، والألم به، أو الموت بسبب هذا المرض.

قَالَ ﷺ: « من يقتله بطنه فلن يُعذَّب فِي قبره »(").

ومعنى يقتله بطنه: أي يموت بداء في بطنه، كسرطان في البطن أو الكَبِد، أو غير ذلك، ويشهد لذلك قوله والمُبْطُون شهيد »(أ)، أي الذي يموت بداء في بطنه، فله أجر الشهيد.

### ٤- قراءة سورة المُلك كل ليلة:

القرآن خيرٌ كلَّه، وقد خَصَّ النبي ﷺ قراءة بعض السور بضَضْل دون غيرها، ومن ذلك قراءة سُورة تَبارَك «الملك» فإنها المُنجية من عذاب القبر.



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والنسائي، صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

قال نبينا ﷺ: « سُورَة اللَّك هي المانِعَة من عداب القبر »(١).

وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ: ﴿ بَنَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾ كل ليلت مَنْعَه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله ولله أنسميها المانِعة، وإنها في كتاب الله، سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب (١).

### كل مدفون يضُمّه القبر ضُمّة..



كما قال عَلَيْ عن سعد بن مُعاذ وَ هَا الذي تَحرَّك له العرش، وفُتِحت له أبواب السماء، وشَهدَه سبعون ألفًا من الملائكة، لقد ضُمَّ ضَمَّة ثم فُرِّج عنه »(٣).



<sup>(</sup>١) رواه ابن مَزدَوَيْه، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي، صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي، صحيح.

## مخلوقات لا تَفْنَى

ربُّنا الحيّ القَيُّوم عَ اللهُ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (أَنَّ وَيَبَعَى وَجُهُ أَلِكُ وَجِهُهُ، وكل مُلْكُ زائل إلا مُلْكه، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (أَنَّ وَيَبَعَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ الرحمن: ٢٦ - ٢٧٠.

نعم كل من عليها فان.. يموت ويزول ويأكله التراب.. لكن في النصوص الشرعية استثناء أشياء من الفَنَاء..

- فما هذه الأشياء؟
- وما معنى عدم فنائها؟

#### 🐵 مدخل:

يُضْنِي الله تعالى ما يشاء، ويُبْقِي ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فكل شيء مَن المخلوقات يموت ويَضْنَى ويزول، إلا ثمانية أشياء، هي:



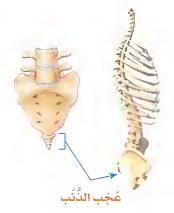

وعجب الذنب هو: الفقرة الأخيرة السُفلى من فقرات الظهر، ويُسمى «العُضعُص»، فإن جسد الإنسان يفنى ويأكله التراب إلا عجب الذنب، فمنه يُخلق الإنسان من جديد.

قال ﷺ: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْب الذَّنَب منه خُلِق وفيه يُرَكِّب »(۱).

### الأرواح:

طبيعة الرُّوح وحقيقتها عِلمها عند ربي، لكن قوام الجسد وحياته بوجود الروح فيه، فإذا فارقته الروح مات الجسد، وصعدت إلى السماء، فإن كانت صالحة فُتحت لها أبواب السماء، وإن كانت غير صالحة سُدَّت أبواب دونها فلم تُفتح لها، والروح في كلتا الحالتين تعود إلى الجسد(٢).

والروح لا تفنى فقد قال ﷺ عن الشهداء:

« أرواحهم في جَـوْف طير خُضْرٍ لها قَنادِيـل مُعَلَّقة بالعرش تَسْرَح من الجنة حيث شاءت ثم تَأوي إلى تلك القناديل »(٣).

أماروح المؤمن فقال عَنِي عنها: «إنما نَسَمَة المؤمن طائرٌ في شجر الجنة حتى يبعثه الله عَلَيْ إلى جسده يوم القيامة »<sup>(3)</sup>.

### 🕸 الجنة والنار:

وقد خلقهما الله تعالى إكرامًا لأهل الطاعة، وإذلالًا لأهل المعصية، وهما باقيتان لا تضنيان. كما قال تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِهَاۤ أَبَدًا ﴾ النساء: ١٥٧.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عن الروح تفصيلًا، عند كلامنا عن حقيقة الموت، وذلك في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي، صحيح.

### 🕸 العَرْش:

معنى العرش في اللغة: السَرِير الذي يستوي عليه اللَّك، ولربنا جَلَّ وعَلا عرش يليق بجلاله وعَظَمته، ذكر الله تعالى استواءه عليه في سبعة مواضع من القرآن، منها:

قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ اطه: ٥١. وقال تعالى: ﴿ أُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ الأعراف: ١٥١.

والعرش هو أول المخلوقات، خلقه الله للبقاء لا للفناء، فهو لا يفنى عند النفخ في الصور كما تفنى بقيّة المخلوقات.

## 🕸 الكُرْسيّ:

وهو موضع قدمي ربنا ﷺ، كما قال ابن عباس (۱)، فالكرسي باق لا يفنى ولا يزول.

## الحُوْر العين:

وهن نساء الجنة، اللاتي خُلِقن لها، لا يَضْنَيْن كما تضنى المخلوقات.

## اللَّوْح:

وهـواللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقاديـر العباد، فهذا اللوح باقٍ لا يفنى.

<sup>(</sup>١) انظر صِفات الله ﷺ الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف، ص٢٢٣.

## ﴿ القُلَمِ:

وهو الذي خلقه الله تعالى وأمره بكتابة أعمال العباد، كما قال على: « أول ما خَلَق الله القلم فقال له: اكتُب، قال: ربِّ وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة »(١).

#### وقد جمعهما السِيُوطِي في بيتين من الشعر:

مِن الخَلْقِ والباقُون في حَيْزِ العَدَمُ وعَجْبٌ وَأَرُواحٌ كَذَا اللَّـوْحُ والقَلَـمُ

ثمانية حُكْمُ البَقَاءِ يَعُمُّها هي العَرْشُ والكُرْسِيُّ نارٌ وجنةٌ



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي، صحيح.

## سبع مسائل عن القبر

يقع من الناس أخطاء ومخالفات تتعلق بالقبور، واعتقادات خاطئة، قد تنتشر في بلد دون بلد، فأحببت التنبيه عليها في ختام الكلام عن القبور.

- فما هذه المسائل؟
- وما مخالفات الناس؟
- وكيف نستطيع علاجها؟

#### 🐵 مدخل:

بَعَث الله تعالى الرُسُل مُعلِّمين للناس وناصحين، يهدونهم إلى الخير والهُدى، ويُحَذِّرونهم من سُبُل الرَّدى، ومن ذلك ما جاء عن نبينا محمد على من أحكام وتوجيهات تتعلق بالقبور وأحكامها. ومن ذلك:

### المسألة الأولى:



أن عداب القبر ونعيمه أمور غيبيت، لا تقاس بالعقل، والإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ الْمَ اللهِ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَبُ فِهِ هُدَى لِلْمُنْفِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومما ينبغي أن يُغلَم أن عذاب القبر هو عذاب البَرْزَخ، فكل من مات وهو مُسَـتحِق للعذاب، ناله نصيبه منه قُبِر أو لم يُقبر فلو أكلته السباع أو أُحرِق حتى صار رمادًا ونُسِف في الهواء أو صُلِب، أو غرق في البحر، وَصَلَ إلى رُوْحه وبَدَنه من العذاب ما يَصِل إلى المَقْبُور.

### المسألة الثانية:

من المُحَرَّمات التي تقع من بعض الناس، والنساء خاصة، ما يقع من العَويل والنيَّياحة والصراخ،

فقد قال ﷺ: «ليس مِنّا من ضَرب الخُدُود وشَقّ الْجُيُوب ودَعا بدعوى الجاهلية »(١)،



وقال ﷺ: « النائحة إذا لم تَتُب قبل موتها، تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قَطِران، ودِرْع من جَرَب »(٢)،

فعلى من أُصيب بموت حبيب أن يصبر ويحتسب، وليُبَشَّر بالأجر العظيم على صبره، قال عليه الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صَفِيّه من أهل الدنيا، ثم احْتَسَبَه، إلا الجنت »(٣)

#### ه السألة الثالثة:

زيارة القبور مشروعة، ويكون قصده من الزيارة الاعتبار والاتعاظ، دون قصد التَبَرُّك بالقبر، أو الانتفاع بالمقبور.

ولا يجوز أن يُخَصِّص الزائر يومًا معينًا للزيارة، لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه خَصَّص أيامًا للزيارة.



<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

وقد قال ﷺ: « مَن أَحْدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ »(١).

وبعض الناس يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور، وهذه من البِدَع، إذ لم يثبت عنه على الله قرأ شيئًا من القرآن عند القبور، بل كان يدعو للأموات ويستغفر لهم.

ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، لقوله ﷺ: « لا تُشَد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى "٢).

### 🐵 المسألة الرابعة:

من المخالفات والبِدَع في الجنائز:

- وضع الزهور على الجنازة أو القبر، وهذا
   تُشَبُّه بالكفار في دينهم وشعائرهم، وقد
   قال ﷺ: «من تَشَبَّه بقوم فهو منهم »(").
- وكذلك الجداد على أرواح الشهداء أو غيرهم، بالوقوف والصمت لحدة دقيقة ترَحُمًا عليهم، فهذه بِدْعَة مُنْكَرَة، وتشبه بالكافرين في شعائرهم، وإنما يُكْتَفى بالدعاء والاستغفار لهم.

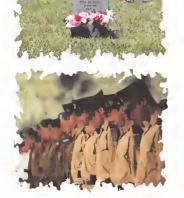

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

- رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي، والمشروع أن يدعو المرء ويذكر الله بصوت منخفض.
- وكذلك الأذان في القبر، أو بعد وضع الميت في قبره، ولم يثبت ذلك عن النبي على ولا عن أصحابه على وقد قال على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "(۱).
- وكذلك من البِدَع: الدعاء الجماعي بعد صلاة الجنازة، أو بعد دفن الميت، بل المشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه.
  - ومن المخالفات دفن الميت في تابوت، والأصل أن يُدفن الميت بكفنه في القبر، من غير تابوت، إلا إذا دعت الحاجة إلى دفنه في تابوت ككون الجسم مُقطعًا مثلًا، أو كان نظام الدولة يُلزم بدفنه بتابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة المخالفة، فيُدفن بالتابوت.



### ه المسألة الخامسة:

إذا فعل الإنسان الحي عملًا صالحًا وأَهدى ثوابه للميت جاز و لا بأس به، وذلك في حدود ما ورد الشرع بفعله، كالدعاء له، والحج، والعمرة، والصدقة، والأُضْحِيَة، وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب.

أما الصلاة بنِيَّة أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز؛ لأنها لم تَرِد عن النبي عَلَيْ. وكذلك من البدع استئجار قارئ يقرأ القرآن للأموات في المَاتم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

#### ه السألة السادسة:

قبل توزيع التَرِكَة يجب إخراج تكاليف تجهيز الميت، وسَداد ديونه، وتنفيذ وصيّته، وقد قال على المؤمن مُعلَّقة بدَيْنه حتى يُقضَى عنه »(١).

### 🕸 المسألة الأخيرة:

وهي المسألة الكبرى، والمصيبة العظمى: وهي الشرك الواقع عند القبور، كمن يطوف على القبور، كمن يطوف على القبور، أو يسأل أهلها الحاجات، واعتقاد أن الأولياء الموتى في قبورهم، يَكْشِفون الكُرُبات، ويقضون الحاجات!!



والله يقول: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنْتُدُ صَلْدِقِينَ ﴾ الأعراف: ١٩٤.

وبعض عُبَّاد القبور يطوفون بها، ويَسْتَلِمون أركانها، ويَتَمَسَّحون بها، ويُقبِّلون أعتابها، ويتسجدون لها، ويقضون أمامها خاشعين، سائلين حاجاتهم، من شفاء مريض، أو حصولِ ولحد، وربما نادى الزائرُ صاحب القبر قائلًا: يا سيدي! جئتك من بلد بعيد فلا تُخيِّبني!!



ثم يبدأ يدعوه أن يساعده في شفاء مرضه! أو رد غائبه! ويتغافل عن أن يدعو الله تعالى بذلك في صلاته!!

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مُسنَدِه.

والله يقول: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِ مِ خَلْفِلُونَ ﴾ الأحقاف: ٥].

وقال ﷺ: « من مات وهو يدعو من دون الله نِدًّا دخل النار »(١).

ولا تغترّ بما يُشاع أن فُلانًا الفقير دعا عند القبر الفلاني فأغاثه، أو فلانًا المريض دعا القبر فشَفاه، أو رُزِق بولد، بل توجه بدعائك إلى الله تعالى وحده له لا شريك له، اذعُه في صلاتك، وفي المسجد، وفي حَجِّك وعُمْرَتك، ولا تدْعُه عند قبر رجاءَ بَرَكته.

#### ويَحرُم بناء المساجد على القبور:

بل لاتجوزالصلاة في المسجد إذا كان في داخله أو في ساحته أو قبلته قبر، لقوله هي: « ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك »(١).

بل يَخَرُم البناء على القبور، على أي شكل كان، فقد نهى النبي ه أن يُجَصَّص القبر وأن يُقعَد عليه، وأن يُبنى عليه (").





<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.



والمشروع أن يُدفن الميت في قبره ثم يُعاد على القبر التراب الذي أُخرِج منه، ولا يزيد ارتفاعه عن شبر.

كما يَحْرُم بناء القِباب على القبور لقوله ﷺ لِعَليّ ﷺ: « لا تَدَع صورة إلا طَمَسْتها، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّيْته »(١).

كما تقدّم من أنه ﷺ نهى أن يُجَصَّص القبر، وأن يُقعَد عليه، وأن يُبنى عليه (١).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

# اليوم الآخِر

| 1 • 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مدخل                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النفخ في الصُّور           |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البعث والنشور              |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أهوال قيام الساعة          |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحَشْر                    |
| F+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نَشُر الصُحُف              |
| F11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العرض والحساب              |
| Γ£V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الميزان                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحُوض                     |
| FA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الشَّ فاعة                 |
| r1r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كل أُمّة تَتْبَع إلهَها    |
| ي النار ٣١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كيفية حشر الكافرين إ       |
| ۳۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصِّراط                   |
| يراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قِصاص المؤمنين بعد الكُمُّ |
| TE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حال أهل الفُتْرَة          |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | النارا                     |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجَنَّة الْمُ             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |





بعرم يقضي المرء ما كتب الله تعالى في حياة البَرْزَخ، وتأتي الساعة العرب المنتي يأذن الله تعالى فيها ببعث من في القبور، فيُنفخ في الصُّور، ويُحشر الناس، وتقوم الساعة.

- فمتى تقوم الساعت؟
- وما معنى النفخ في الصور؟
- وكيف يخرجون من قبورهم؟
- وما حال غير المقبورين، كالغَرْقَى، والمُحْتَرِقين؟ كيف يُبعثون؟
  - وهل يحشر الله البشر فقط؟ أم كل المخلوقات؟
    - وما طريقة حشر الجن؟
      - وما.... ؟؟؟؟

أسئلة كثيرة تقفز إلى الذهن سأفصل الكلام عنها فيما يأتي من فصول يإذن الله..

| 1 • V | منزلة الإيمان بالآخرة |
|-------|-----------------------|
| 1 - 9 | صفات اليوم الآخِر     |
| 112   | متى تقوم الساعة؟      |
| 11V   | أسماء اليوم الآخر     |

# منزلة الإيمان بالأخرة

#### مدخل



الإيمان باليوم الآخِر رُكنٌ من أركان الإيمان، كما قال تعالى:

﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِيْكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْمَلَتِيْكَ فَي البقرة: ١٧٧

وقال عَلَيْهِ فِي شرح الإيمان: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخِر، وتؤمن بالقدر خيره وشره » (۱).

## معنى الإيمان باليوم الآخر؛

التصديق الجازم بمجيء يـوم القيامة وما يكون فيه، والإيمان بالموت وما بعده، والتصديق بعلامات الساعة.



ومن جحد اليوم الآخِر أو شكّ في وقوعه فإنه يكضر كفرًا أكبر يُخرجه من مِلَّة الإسلام، وقد قال تعالى:

﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكِ كَتِهِ وَكُنُيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْكَوْمِ النَّهِ وَالْيُوْمِ النَّالَا اللَّهِ النَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

واليوم الآخِر واقع لا شكّ فيه، فمن شكّ في وقوعه فقد كفر الكفر الأكبر؛ لأنه مكذّب لله ورسوله على وقد بين الله تعالى أن الكفار لم يكونوا مصدقين باليوم الآخر، وأن الله تعالى يعيد الخلق أحياء بعد موتهم، فقال تعالى عن الكفار أنهم قالوا: ﴿إِن نَظُنُ إِلّا ظَنّا وَمَا خَنّ بِمُسّتَمْقِنِينَ ﴾ الجاثية: ٢٢١.

فيجب الإيمان اليقيني الجازم بمجيء اليوم الآخر بلا شك ولا ارتياب ولا تردّد، وقد قال تعالى عن المؤمنين المفلحين: ﴿ وَالَّذِينَ وُوَمُونَ مِا آأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آأُنزِلَ مِن مَبّلِكَ وَالْلَاخِرَةِ مُرْبُوفِةُونَ ﴾ البقرة: ١٤.

فاليوم الآخر آتٍ لا شكّ في ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّبَ فِهَا وَأَبِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ الحج: ٧].



# صفات اليوم الأخر

أنــزل الله تعــالى كتابــه تِبْيانًا لكل شــيء، وبعث رســله الكرام مبشــرين ومنذرين، ومن ذلك أن الله تعالى عرّفنا بأمور الآخرة ووصف لنا حالها.

- فما أوصاف اليوم الآخر؟
- ولم جاء بهذه الأوصاف الرهيبة؟
- وما الواجب على المؤمن إذا قرأ هذه الأوصاف؟

#### مدخل

اليوم الآخر هو اليوم الذي يُنفخ فيه بالصور، وتقوم الساعة، وصفه الله تعالى بعدة صفات، تدل على حاله وحال الناس فيه، من هذه الصفات أنه:

## يومٌ حق لا شك في وقوعه:



نعم، والله إنه لحق واقع آتٍ لا شك فيه، كما وعد الله في قوله تعالى: ﴿ يَمَا يُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْخَيَوْةُ الدُّنيَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ [فاطر: ٥].

وقال ﷺ: « والساعة حق » (١).

<sup>(</sup>۱) متضق عليه.

# يوم عسيرٌ على الكُفّار؛

ففيه تنقطع الأعمال، وتنتهي الآجال، ويَلْقَى كل عامل ما عمله من خير أو شر، فلا يستطيع الازدياد من الخير، ولا التقليل من الشر، قال تعالى: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِذِيوَمُ عَسِيرٌ اللَّهُ عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ المدثر: ٩-١١.

أما على المؤمنين فهو يسير، لأنهم لا يَحزُنُهُم الفزع الأكبر، ومنهم من يكون في ظل العرش عند الله تعالى، ولهم أحوال سارّة سيأتي بيانها (١).

# يومٌ تُوفّى فيه كل نفس ما كسبت؛

تُوفِّى النفوس ما عملت، إنْ خيرًا فخير وإن شرًا فشر، كُلُّ مُسَطِّر في الكتب، محفوظ من التغيير والكذب، كما قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ الله عمران: ٢٥.



## يومٌ محدد عند الله بأجل:

لا يتقدم ولا يتأخر عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا نَسْتَغْخِرُونَ عَنْ دُلكَ اللهُ عَنْدُ سَاعَةً وَلَا نَسْتَقْدِمُونَ ﴾ السبا: ٣٠.



<sup>(</sup>۱) سیأتی ص ۱۷۸:



## يومٌ قريب؛

نعم هو يوم قريب وإن رأيناه بعيدًا، وعَدَ الله به الأمم السابقة فمَضت عهودها، حتى جاءت أمتنا، فقال نبينا على « بُعِثت أنا والساعة كهاتين وقَرَن بين السَبّابة والوُسْطَى » (۱).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونُهُ بِعِيدًا اللَّهُ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴾ المعارج: ٦ - ٧].

# يومٌ يأتي بَغْتَة - فجأة -:



مهما تقدم العباد بعلمهم، وارتقوا بفهمهم، فيستحيل أن يعلم أحد متى تقوم الساعة، فهي السر العظيم الذي أخفاه الله عن الأنبياء الكرام، والملائكة العظام، فما السئول عنها بأعلم من السائل!!

قال تعالى: ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَايَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ الأنبياء: ١٠٠. وقال تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا ٓ إِلَّا هُوَّ

وك أن تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ آيَانُ مُرَسَّنَهَا قُلْ إِنِمَا عِلْمَهَا عِنْدُ رَفِي لَا يَجْلِيهَا لِوقِيَّهَا إِ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ ۚ إِلَّا بَغْنَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

## يومٌ عظيم:

هـو أعظم يوم يمر على المخلوقات، فلا يوم قبلـه أعظم ولا يوم بعده، ففيه أحداث عظام، وأهوال جِسام كما قال تعالى: ﴿ لِلَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ مُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٥-٦].

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

# تُذنَى الشمس من العباد:

كل شيء يتبدل يوم القيامة، وتختلف أمور الكون وتضطرب، وتَحْمَرّ السماء وتَلْتَهِب.. وتدنو الشحمس من الخلائق وتقترب.. كما قال على الفياد إذا كان يوم القيامة أُدْنِيَت الشحمس من العباد حتى تكون قِيد مِيْل أو اثنين ».



قال سُلَيْم: « لا أدري أيّ المِيْلَيْن عَنَى أمسافة الأرض؟ أم المِيل الذي تُكتَحَل به العين؟ قال على: « فتَصهرهم الشمس فيكونون في العَرق بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يأخذه إلى عُقِبَيْه، ومنهم من يأخذه إلى رُكبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حِقْوَيْه، ومنهم من يُلْجِمه إلجاما ». فرأيت رسول الله على يشير بيده إلى فِيْه أي: يُلْجِمه إلْجاما (۱)» (۱).

## يوم لا يتكلم أحد إلا بإذن الله عَلَّ:

نعم.. الخلائق كلها الجن والإنس.. صالحهم وفاسدهم.. بَرُّهم وفاجرهم.. والملائكة العظام والرسل الكرام.. صامتون لا يتكلمون.. تعظيمًا للعظيم.. وإجلالًا للجليل..



فلا يتكلم إلا من أذن له الملك بالكلام.. كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ فَلَ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ - فَهِنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٥].

# وقال تعالى: ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ﴾ [طه: ١٠٨].

- (۱) المعنى: أن الناس يكونون في ذلك اليوم في المشقّة والعرق بحسب أعمالهم الصالحة، فمنهم من يصل العرق العرق إلى عَقِبَيه أي فوق قدمه بقليل، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حِقْوِيه أي حوضه تحت سرته، ومنهم من يُلْحِ مه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه.
  - (٢) رواه أحمد والترمذي، صحيح.

CUV.

## يوم الملك لله عِنَّ وحده:

يسقط مُلك الملوك.. وتنكسر ظهور الأكاسِرَة.. وتَقْصُر آمال القياصرة..

فلا جاه ولا سلطان.. ولا مُلك ولا ديوان.. ولا حُكم إلا للملك الديّان..



# يوم ندم المُعرِضين:

كل من تولى وطغى.. واتبع سُبُل الرَّدى.. ندِم يوم القيامة وخاب.. وحقّ عليه الكتاب..

يندم أنْ صاحب فلانًا إذ ناداه.. وأعرض عن الرسول وقد دعاه.. كما قال تعالى:



نتيجة.. صفات اليوم الآخر تبين لنا طبيعة ذلك اليوم وحال الناس نيه.



# متى تقوم الساعة؟



لا يعلم أحدٌ من الخلق متى تقوم الساعة وتأتي القيامة، فلا يعلمه إلا الله وحده دون سواه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْأَرْحَامِ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْأَرْحَامِ القمان: ١٣٤.

وقال تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴿ اللهِ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴿ اللهُ رَبِّكَ مُنهَ هَا ﴿ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

- فهل يمكن أن يعلم أحد متى تقوم الساعة؟
  - وهل نعلم في أي يوم تقع؟

#### مدخل

سأل جبريلُ السِّيلِ النبيِّ عَلَيْ قائلًا: متى الساعم؟

أجابه النبي على قائلًا: « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » (۱).

وقال ﷺ في حديث ابن عمر رضي « مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (٢) القمان: ٣٤)» (٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) الآية بتمامها: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَـدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَيِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

#### هل يفيدنا معرفة متى تقوم الساعة؟

مسألة



الجواب: من مات فقد قامت قيامته، فما دام أن الإنسان لا يدري متى ينزل به الموت، إذن ماذا يفيده أن يعلم متى تأتي الساعة فهَبْ أنه عرف أن الساعة تأتي بعد سنة، لكن من ضمن له أنه سيعيش إلى أن تأتي الساعة لذا كان النبي يهي الساعة من يسأله السؤال الذي يستفيد منه وهو: ماذا أعددت للساعة وما بعدها؟

قال أنس رهيه: أقبل رجل من أهل البادية إلى النبي فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ فقال في: ويلك وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال في: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال في: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا » (١).

#### في أي يوم تقوم الساعة؟

مسألة



الجواب: جاءت الأحاديث بنصوص تحدد اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فهي تقوم يوم الجمعة، كما قال ﷺ: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» (٢).

لذلك تخاف جميع الخلائق من ذلك اليوم، قال على: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم، وفيه أُهبِط، وفيه تينب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مُصِيخَة يوم الجمعة من حين تُصبح حتى تطلع الشمس شفَقًا من الساعة إلا الجن والإنس» (آ).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود.

## طول ذلك اليوم:

يوم القيامة يوم عظيم جَلَل، بل هو أعظم وأطول وأشقّ يوم.

مقداره خمسون ألف سنت، يوم يُقضى بين العباد، وتُفصل الخصومات، كما قال ﷺ:

«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار فَأُحْمِي عليها في نار جهنم فيُكُوَى بها جَنْبُه وجَبينُه وظهره. كلما بَرَدَت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » (۱).

ومع طول ذلك اليوم وكُربته، إلا أنه يسير على المؤمنين، فهو يمر على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر، كما قال على على على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر» (٢).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم، صحيح.

# أسماء اليوم الآخر

اليوم الآخر هو أعظم يوم يمر على الخلائق في الدنيا، وهو أشدها وأخوفها، ولعِظَم ذلك اليوم تعددت أسماؤه وتنوعت، وهي أسماء له وأوصاف، لأن قراءتك للاسم تدلك على وصف.

- فما أسماء اليوم الآخر؟
  - ولماذا كثرت؟

#### مدخل

معلوم في لغة العرب أن الشيء العظيم تكثر أسماؤه، وكلما ازدادت عظمته ازدادت أسماؤه، ألا ترى أن السيف اشتهرت له أسماء؟ فهو السيف، والمُهنَّد، والحُسام، والصارِم،.. والأسد اشتهرت له أسماء، فهو الهِزَبْر، واللَّيث، والغَضَنْفُر..

بينما الأشياء المُحْتَقَرَة لا تكثر أسماؤها ..

قال تعالى: ﴿ لَا أُقْبِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [القيامة: ١]؛

وذكر الله تعالى قيام الناس فيه له ﴿ إِنَّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمُلْمِينَ ﴾ اللطففين: ٦١.

## من أسمائه:

#### • اليوم الأخر:

وذلك أنه اليوم الذي ليس بعده من أيام الدنيا يوم، قال تعالى: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ البقرة: ٦٢.

## يوم الدّين:

لأن في ذلك اليوم جزاء العباد وحسابهم، قال تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ الفاتحة: ١٤.

## و يوم الجمع:

لأن الله عَلَى يجمع فيه الأولين والآخرين للجزاء والحساب، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعُ عَالَى التفابن: ٩].

## • يوم الفُتْح:

لأنه تُكشف فيه الأعمال، وتُضتح فيه المُستُورات المُغْلَقات، قال تعالى: ﴿ قُلُ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُرُ يُنظَرُونَ ﴾ السجدة: ٢٩.

## • الواقِعَة:

لتَحَقُّق وجود الساعة فيه ووقوعها، قال تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [الواقعة:١].

## • يوم الفضل:

لأن الله عَظِلَ يضصل فيه بين العباد، قال تعالى: ﴿ لِأَي يُوْمِ أُجِلَتُ اللَّهِ لِيَوْمِ الْفَصْلِ المُعالِمَةِ المُوسِلاتِ: ١٢-١٤.

#### الصاحَّة:

يعني صَيْحة يوم القيامة، سُمِّيت بذلك لأنها تَصُخُ الآذان، أي: تُبالغ في السماعها حتى تكاد تُصِمُّها، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّافَةُ ﴾ [عبس: ٣٣].

## • الطّامّة الكبرى:

سميت بذلك لأنها تَطُّم على كل أمر هائل مُفْظِع، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ النازعات:٢٤١.

#### • القارعة:

لأنها تَقْرَع القلوب بأهوالها، قال تعالى: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ الْ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ القارعة: ١-١.

#### • الحاقّة:

لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد، قال تعالى: ﴿ الْمَا اَفَّا فَأَنَّهُ الْمَالَا الْمَافَّةُ الْمُ اللَّ

#### الساعة:

لأنها تقع في ساعة مفاجئة مُباغِتَة للخلائق، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الشَّاعة عند (القمان: ٣٤].

#### الأخرة:

لأنه آخر أيام الدنيا، فلا يوم بعده، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَا أَنزِلَ الْبِعْرِةَ عُمَا أُنزِلَ إِلَّا الْبِعْرِةَ مُمْ يُوقِنُونَ ﴾ البقرة:٤١.

#### يوم التّغابُن؛

وذلك أن أهل الجنَّّة يَغْبِنون أهل النار، أي يحسدهم أهل النار على ما هم فيه من النعيم، قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِ ﴾ التغابن: ٩].

## • يوم الحُسْرة:

لأنه يتحسَّر فيه المُفرِّط والعاصي على ما فاته من العمل الصالح، وعلى وقوعه في المُعلَّمِ الْمُعَلِّمُ وَعَلَى وقوعه في المُعاصي، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنذِ رُهُمْ يَوْمَ الْخَسَرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٢٩].

وغير ذلك من الأسماء ليوم القيامة، وكل اسم يصف شيئًا مما يقع في ذلك اليوم، أو يشير إلى ذلك اليوم، أو يشير إلى عظمة شأنه وشدة أهواله.

#### مواقف يوم القيامة:



يـوم القيامة يـوم طويل يحتـوي على عدة مواقـف للناس وأحوال، وهـي تختلف باختلاف أنواع الناس وأعمالهم، وقد يمر الشخص الواحد بعدة مواقف.

فضي بعض مواقفه لا يُسأل فيه أحد عن عمله، بل يُواجَه بأعماله دون أن يناقَش فيها، كما قال تعالى: ﴿ فَوَمَ إِذِلَّا يُسَّكُلُ عَنَ ذَنْهِ إِنْسٌ وَلَا جَانَدٌ ﴾ الرحمن: ٢٩.

وفي موقف آخر يُسألون عن أعمالهم، لكن ليس سؤال استفهام، وإنما سؤال تقرير وانتزاع اعتراف، وإذلال وتَبْكِيت وإهانت، كما قال تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمِّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾ الصافات: ٢٤٠.

وقال: ﴿ فَلَنَسْ عَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦].

وفي بعض مواقف القيامة يُسأل الخلائق، فيعترفون ولا يكتمون الله شيئًا من أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللّهَ مَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢].

وفي بعض مواقف القيامة يُسأل الكفار فيكذبون، ويُنكِرون أنهم كانوا كافرين، ولكن أنّى ينفعهم ذلك وهم بين يدي من يعلم سرّهم ويسمع نَجْواهم، ويكشف خفاياهم، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلّا أَن قَالُوا وَاللّهِ رَبِّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ اللهُ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى آنفُسِمٍمْ وَضَلّعَهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ الأنعام: ٣٣- ٢٤.

وفي بعض مواقف القيامة تُعمى الأنباء على المُكذّبين الهالكين، فيضطربون ويَفْزَعون، وتَلْتَبِس عندهم المسائل، كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهَ فَعَمِيتٌ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَاءُ يُومَيِذِ فَهُمْ لا يَسَاءَ لُونَ ﴾ القصص: ٦٥ - ٢٦.

فهم خَفِيَت عليهم الحُجَّة، ولم يدروا ما يقولون لربهم، ولا ما يختَجُون به، ولا عندهم خبر يُخبِرون به، فليس لهم عند ذلك نجاة ولا مَهْرَب.



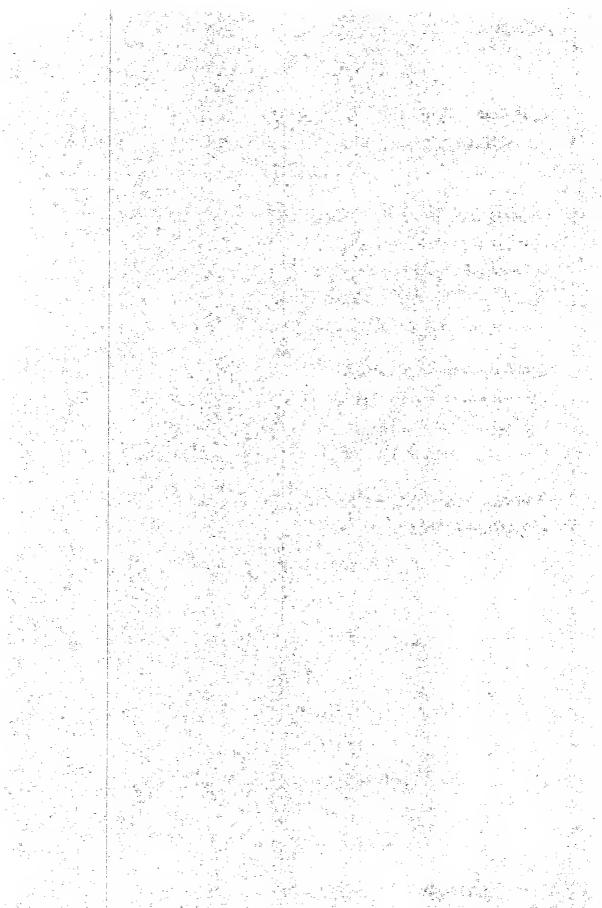

# النفخ في الصُّور

النفخ في الصور هو أول أحداث قيام الساعة، وتغيُّر الكون، واضطراب الدنيا..

- فما الصور؟ ومن الذي ينفخ فيه؟
- كم عدد النَّفخات؟ وماذا يحصل بعد كل نَفْخَت؟
  - وهل يُصعق جميع العباد؟

| 150         | مدخل                                |
|-------------|-------------------------------------|
| 150         | النافخ في الصور                     |
| 171         | الأدلة على النفخ في الصور           |
| 117         | عدد مرات النّفخ في الصور            |
| ۱۲۸         | مقدار الوقت ما بين النفختين         |
| 1 59        | أي يوم يُنفخ في الصور؟              |
| صَّعْق) ١٢٩ | أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الد |
| ۱۳۰         | رحمة الله بالمؤمنين                 |

## ه مدخل

الصُّور هو: قَرن يُنضح فيه، والقَرن الشاة، والقَرن الشاة، وهما قرنان فوق رأس الشاة.

وقد جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله: ما الصُور؟ فقال ﷺ: قَرْن يُنفخ فيه (١).



صورة توضيحية لشكل القرن (الصُّور)

## 🕸 النافخ في الصور:

إِسْرافِيل هـوالمَلَك المـوكَّل بالنفخ في الصـور، وهو مُسْتَعِد للنفخ في أي لحظة، ينتظر الأمر من ربنا العظيم جل جلاله.

وقد أخبرنا ﷺ أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى، قال رسول الله ﷺ:

«إن طَرْف صاحب الصُّور مُذْ وُكِّل به مستعد، ينظر نحو العرش، مَخَافَة أن يُؤْمَر قبل أن يَرْتَدَّ إليه طَرْفُه، كأن عينيه كوكبان دُرِّيَّان (٢)»(٣).

وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة، أصبح إسرافيل أكثر استعدادًا وتَهَيُّوًا للنفخ في الصور.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبو داود والحاكم، صحيح.

 <sup>(</sup>٢) يعني أن إسرافيل التلاق قد جعل طَزفه -أي عينه- مستعدًا ينظر نحو العرش، فلا يَزمِـش بعينه مخافة أن يؤمر أثناء رَفْشِه بعينه فيتأخر في تنفيذ الأمر، فهو فاتح عينيه كأنهما نجمان عظيمان في السماء يُلمعان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، صحيح.

فقد قال رسول الله على: «كيف أنْعَم؟! وقد التَقَم صاحب القَرْنِ القَرْنِ القَرْنَ! وحَنَى جبهته وأَصْغى سمعه ينتظر أن يُؤمر أن يَنفخ فينفخ . قال السلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا »(۱).

# @ الأدلة على النفخ في الصور:

النفخ في الصور نفخ حقيقي تسمعه الخلائق فيَغْشاها من الفَزَع والصَغق أمر عظيم.





- وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ اللنمل:١٨٧.
- وقال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ اسورة يس:١٥١.
- وقال ﷺ: «شم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتًا ورفع ليتًا ") قال: وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبِله ")، فيَصْعَق ويَصْعَق الناس (٤)» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، صحيح لغيره.

 <sup>(</sup>۲) قوله: « أصغى لِنِتًا ورفع لِنِتًا » أي أمال صفحة عنقه، مستعدًا للنفخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: « يلوط حوضه »: يُطَيّن ويصلح حوض الماء ليضع فيه ماء يسقي إبله وغنمه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فيصعق »: يموت.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم.

# 🕸 عدد مرات النّفخ في الصور:

ينفخ إسرافيل الميلية في الصور نفختين عظيمتين:

## • النفخة الأولى:

نفخة الفزع والصّغق: وهي التي يكون بها إماتة الأحياء من جميع المخلوقات، وهلاك هذا العالم.. فيفنى بهذه النفخة الإنس والجن والملائكة والحيوانات والطيور والحشرات.. وكل شيء.. ولا يبقى إلا العزيز الجبار جل وعلا..

## • النفخة الثانية:

نضخة البعث والنشور من القبور: وهي التي يقوم بها الأموات أحياءً من جديد، ويقوم الموتى من قبورهم.

وقد ذكر الله تعالى هاتين النفختين وما يقع في كل منهما، فقال تعالى:

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمِّ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ النزمر:٦٨.

ووصف الله تعالى حال قيام الناس من أجداثِهم - قبورهم - عند النفخة الثانية فقال تعالى: ﴿ وَنُونَحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ اسورة يس:١٥١.

وقد سَمَّى الله تعالى النفخة الأولى بالرَّاجِفَة، والنفخة الثانية بالرَّادِفَة: قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ أَنَّ تَبَّعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ النازعات: ٦- ١٧.





وفي موضع آخر سمى الله تعالى النفخة الأولى بالصَيْحة، وصرَّح بالنفخ بالصور ثانية: قال تعالى:

﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اللَّ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَى اللَّهِمْ يَرْجِعُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِهِمْ يَلْمِ مَنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ ايس: ٥٠-١٥١.

# 🚭 مقدار الوقت ما بين النفختين:

لم يأتِ نص صريح في تحديد: كم بين النفختين من وقت؟ وقد جاء في حديث أبي هريرة ولله بالإشارة إلى شيء من ذلك:

فعن أبي هريرة ولله قال: « قال رسول الله ولله عن النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يومًا؟ قال: أبَيْتُ. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبَيْتُ. قالوا: أربعون عامًا؟ قال: أبَيتُ ».

فلم يحدد أبو هريرة كم هذه الأربعين؛ لأنه لم يسمع تحديدها من رسول الله على الله عن السماء وسول الله عن الله عن السماء ماء فيَنْبُتون كما يَنْبُت البَقُل()».

قال: وليس من الإنسان شيء إلا يَبْلَى إلا عظمًا واحدًا لا تأكله الأرض أبدًا وهو عَجْب الذَّنَب، ومنه يُركَّب الخلق يوم القيامة » (٢).

<sup>(</sup>١) الْبَقْل: نوع من النبات ليس شـجرًا، بل يطلق على ما ليس له جذع وسـاق، مثـل الثُّوم والبصل والنعناع والبَقُدونِس، وهو عادة يتكاثر وتخضّر منه الأرض.

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه. ومعنى الحديث: أن كل الجسـ يفنى في القبر ويأكله التراب، إلا العظم الأخير في أسفل
 الظهر، وهو العُضعُص، وسماه النبي في هنا عجب الذنب.

# 🐵 أي يوم يُنفخ في الصُّور؟



كِلا النفختين؛ النفخة الأولى وهي نفخة الصَّغْق والموت للأحياء، وكذلك النفخة الثانية وهي نفخة والنفخة والنانية وهي نفخة قيام الساعة والبعث والنشور، كِلا النفختين تكون يوم جمعة.

كما قال على الله المناه المنه الله الله الله المنه المنه الله المنه الم

وقال على: « ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » (1).

وقال على « ما من دابّة إلا وهي مُصِيخَة بأُذُنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة »(٣).

# أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَّغق):

يُنفخ في الصور النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، والناس والمخلوقات يعيشون حياتهم كالمعتاد؛ فمنهم من يكون في السوق وقد تناول ثوبًا ليشتريك، ومنهم من قد حلب ناقته ومضى يمشي إلى بيته ليشرب لبنها، ومنهم من يصلح الحوض بجانب البئر ليجمع فيه الماء ويسقي إبله، ومنهم

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، صحيح. والمعنى: أن الأنبياء لكرم حالهم وجلالت قدرهم عند الله تعالى، فإن الأرض لا تأكل أجسادهم، ولا تبلي أجسامهم.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسائي. ومعنى مُصِيْخَة: مستمعة مُضغِيَة.

من هو في أمن وأمان قد وضع طعامه بين يديه، ويرفع اللقمة تِلْوَ اللقمة إلى فمه ليأكلها..

وفجاة ينفخ إسرافيل في الصور، وهذه النفخة فيها من الفزع والخوف ما يزلزل النفوس ويَقْتَلِع القلوب، وبها تخرج أرواح الخلائق من أجسادها، وتموت.

قال ﷺ: « ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتَبايَعانِه ولا يطُويانِه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِقْحَتِه فلا يَطْعَمه. ولتقومن الساعة وهو يَلِيط حوضه، فلا يَسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أَكُلته إلى فِيه فلا يَطْعمها »(١).

# 🐵 رحمة الله بالمؤمنين:

الخوف والفزع عند النفخ في الصور شديد عظيم، لذلك يقبض الله تعالى أرواح المؤمنين بكل رفق ولين قبل هذه النفخة، ولا يبقى إلا شرار الخلق.

وقد فصّل النبي ﷺ ما يكون قبل هذه النفخة وأثناءها، فقال ﷺ:

«يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين (٢)، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم الله الله عروة بن مسعود فيطلبه فيُهْلِكه (٣)، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) يمكث المسيح الدجال في الأرض أربعين يومًا، لكنها ليست كلها كأيامنا، فيوم طوله سنة، ويوم طوله أسبوع، وباقي أيامه كأيامنا، وقد فَصّلتُ أحوال الدجال في كتابي الأول « نهاية العالم » في أشراط الساعة.

<sup>(</sup>٣) تقدّم في كتاب «نهاية العالم» الكلام بالتفصيل عن الدجال، وعن نبي الله تعالى عيسى بن مريم الكية، وعروة بن مسعود هو أحد الصحابة الكرام.

ثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتًا ورفع لِيتًا (1). فأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله (٥). فيَصْعَق ويَصْعَق الناس (٦).

ثم يُرسِل الله - أو قال: يُنزِّل الله - مطرًا كأنه الطَّلُ ('') فينبُت منه أجساد الناس. ثم يُوخ فيه أخرى فإذا هم قِيام ينظرون (^)، ثم يُقال: يا أيها الناس هَلُمُّوا إلى ربكم، وقِفوهم إنهم مسئولون، ثم يُقال: أخرِجوا بَعْث النار. فيُقال: مِن كم؟ فيُقال: مِن كل ألف تسعمائة وتسعى وتسعين. فذلك يوم يجعل الولْدان شِيْبًا، وذلك يوم يُكشف عن ساق (\*).

<sup>(</sup>۱) يعني أن هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين بكل رفق ولين، وتتبعهم في كل مكان لتقبض أرواحهم، حتى لو غاب أحدهم في كهف في جبل.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أنه بعدما تقبض الريح الطيبة أرواح المؤمنين، لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس، عقولهم خفيف قب عَجُول من أسود ونمور.. وهؤلاء خفيف قب عَجُول من أسود ونمور.. وهؤلاء لا يتَوَرَّعون أو يخافون من فعل منكر بل يفعلون كل المنكرات، ولا يأمرون بمعروف أو يفعلونه.

<sup>(</sup>٣) المعنى: أن الله تعالى يُمْهِلهم، ولا يعاجلهم بالعقوبة.

<sup>(</sup>٤) أصغى ليتًا: أي أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه.

<sup>(</sup>٥) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسقيها.

<sup>(</sup>٦) يصعق: يموت.

 <sup>(</sup>٧) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطر، فينبت منه -أي بسببه- أجساد الناس.

<sup>(</sup>٨) وهي النفخة الثانية التي يقوم بها الناس من قبورهم.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم.

### حسبنا الله ونعم الوكيل..



النفخ في الصور أمر مُفْزِع، وما يقع من أحداث هي أمور مخيف جدًا، وقد علمنا رسول الله ولله الله ونعم الوكيل. أي يكفينا أن نلتجئ إلى الله تعالى، فهو أمان الخائفين.

بسرافيل الطَّيْلُ مع عِظَم خِلْفَته.. إسرافيل الطَّيْلُ مع عِظَم خِلْفَته.. ومبير درجته.. وتواصل عبادته.. يَرْجَفِ خوفًا وتعظيمًا لخالقه..

# البَعْث والنُّشُور

بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، يقوم العباد للبعث والنُّشُور..

- فما البعث؟
- وماأدلة وقوعه؟
- وما معنى النشور؟
  - وما كيفيته؟
- وما حال غير المقبورين؟

| 1 40  | مدخل                        |
|-------|-----------------------------|
| 180   | الأدلة على وقوع البعث       |
| ١٣٦   | أدلة واقعية على إمكان البعث |
| 1 29  | حال غير المقبورين           |
| ١٤٠   | كيفية البعث                 |
| 1 £ £ | أول من تنشقّ عنه الأرض      |
| 1 £0  | حُكم من أنكر البعث          |

## 🐵 مدخل

البعث والنَّشر هو إخراج الموتى من قبورهم أحياءً، وإعادة جميع الموتى أحياء حتى الدين ماتوا احتراقًا أو غرقًا فأكلتهم الأسماك، أو أكلتهم السباع. وربنا لا يُعجزه شيء جل جلاله..

# 🕸 الأدلة على وقوع البعث:

الإيمان ببعث الناس للحساب والجزاء، هو من أصول العقيدة، والكفر والتكذيب به هو تكذيب لله تعالى، وكفر به. قال تعالى: ﴿ بَلْكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ قَالَهُ اللَّهُ قَالَ: ١١].



وقد ذكر الله تعالى البعث والنشور في آيات كثيرة..

- قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُ كَمَابَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقِ نَعُيدُهُۥ
   وَعْدًا عَلَيْناً إِنّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ الأنبياء:١٠٤.
- وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوفَ نَكُم مَّ لَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى قُرِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ السجدة:١١.
- وقال تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبَعَثُواْ قُلْ بَكِيَ وَرَبِّي لَلْتُعَثَّنَ ثُمَّ لَلْنَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُم ۗ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ التغابن:٧].
  - وقال ﷺ: « يُبعث كل عبد على ما مات عليه » (١).
    - وقال ﷺ: « يُبعث الناس على نِيَّاتهم » (١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، صحيح.

# 🕸 أدلة واقعية على إمكان البعث:

جعل الله تعالى أمام أعيننا دلائل كثيرة، تجعلنا نؤمن ببعث الناس بعد موتهم، وإعادتهم أحياءً..

فمن ذلك:



## • إنزال المطرعلى الأرض الميتة فتحيا بإذن الله:

نمر بالأرض الجَزداء الغَبراء المنت، لا زرع فيها ولا نبات ولا حياة، فإذا أنزل الله تعالى عليها المطر اهتزت وعادت إليها الحياة وأصبحت أرضًا حية خضراء.



فبعدما كانت يابسة صارت رطبة، وبعد غُبْرتها صارت خَضِرة.. كذلك يُحيي الله الموتى.. يُحيي تلك العظام النَّخِرة، والأجساد اليابست.. فتعود رُطْبَة حيت.. كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَّ حَقَّ إِذَا ٱقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَرْلُنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلُ ٱلثَّرَاتُ كَذَالِك خُرِّجُ ٱلْمُوقَى لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ اللاعراف: ١٥٧.

وفي حديث أبي رَزِين رَفِيه قال: « قلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ فقال على: أما مررت بالوادي مُمْحِلًا، ثم تمر به خَضِرًا، ثم تمر به مُمْحِلًا، ثم تمر به خَضِرًا؟ كذلك يُحيى الله الموتى » (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (حسن).



فإن الذي خلق الخلق أولًا لمّا شاء، وصوّرهم كما شاء، قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى كما شاء ومتى شاء؛ فإنّ الإعادة أهون من ابتداء الخلق، كما قال تعالى:



﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّحِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَابَدَأْنَاۤ أَوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٤].

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَثُ عَلَيْهِ ﴾ الروم: ١٧٠.

## • إحياء بعض الأموات في الدنيا:

فإنه قد وقع موت لبعض البشـر وأحياهـم الله تعالى؛ كإحياء قَتِيل بني إسرائيل بعد ضربه ببعض البقرة (١١)، كما قال تعالى:

﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ اللبقرة: ٧٧].

<sup>(</sup>۱) كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يُولَد له، وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه الوحيد، فاستعجل ابن الأخ ميراث عمه، فعدا على عمه الغني فقتله، ثم حمل جثته ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدّعي أنهم قتلوه، وثارت بينهم الخصومة، حتى تسلّحوا وركب بعضهم على بعض. فقال العقلاء منهم: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم؟

فأتوا موسى السَّيِّة فذكروا ذلك له، فأوحى الله إليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، فقال: ﴿ وَإِذْ فَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ فَالْوَا ۚ أَنَيْخِذُنَا هُرُورًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِإِللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ اللبقرة: ١٧٧.

ولو أنهم أطاعوا وذبحوا أي بقرة ولم يعترضوا لأجْزَأت عنهم، ولكنهم شدَّدوا فشُدِّد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي وصِفت لهم، وأُمِروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها في ثمنها عن ملء جِلدها ذهبا، فذبحوها فضربوا الميت بجزء منها فقام، فقالوا: من قتلك الأفقام، فقالوا: من قتلك فقال: هذا، وأشار لابن أخيه، ثم مال ميتا. انظر تفسير ابن كثير لسورة البقرة. (١/ ١٤٥).

وكما حصل للذي مرّ على قرية وهي خاوية على عُروشها (١)، كما قال تعلى عُروشها و١)، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرَهِهُ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَى قَالَ أَوْلَمُ تُوْمِنَ قَالَ بَكَى وَلَاكِن لِيَطْمَبِنَ قَلِي ﴾ اللبقرة ٢٦٠٠.

## • كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضِدّه:

يعني أن الله تعالى قادر على أن يخرج الجسند الحي الرَّطْب من العظم الميت اليابس، وذلك كما أن الله الله المرج النار من الشجر الأخضر، كما قال تعالى:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَةُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ ﴿ فَلَ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَ أَشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خُلْقٍ عَلِيهُ ﴿ أَلَذِى جَعَلَ لَكُو مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُه مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ ايس: ٧٨-١٨.



<sup>(</sup>١) وهسو الذي ذكره الله تعالى بقوله: ﴿ أَوْ كَالَيْنَ مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْيِ. هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَةٌ قَالَ كَمْ لَيْفَتُ قَالَ لَيِنْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ أَقَلَ بَل لَيْتُتَ مِأْتُةَ عَامِ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةً وَانْظُرْ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجَمَلَكَ ءَاكِةٌ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفُ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّاتَبَدِّ لَهُ قَالَ اللهِ وَهِ ١٤٤]:

### • قدرته تعالى على خلق السموات والأرض:

وخلق السموات والأرض وما فيهما من عظمة وعجائب وإتقان أعظم من خلق الإنسان، فمن قدر على خلق الكبير العظيم قدر على خلق ما هو أقلّ منه، كما قال تعالى: ﴿ أُوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى آنَ يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ايس: ٨١.



### 🐵 حال غير المقبورين:

من كان مات غرقًا فأكلته الأسماك، فتَفَرّق في بطونها، أو مات محترقًا فصار رَمادًا، أو أكلته السِّباع، أو غير ذلك ممن لم يموتوا موتًا طبيعيًا، ولم يُدفنوا كبقية الناس، فإن هؤلاء أيضًا يشملهم البعث والنشور.

فقد ذكر النبي على قصة رجل من السابقين « ...أعطاه الله ما لا وولدًا، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: أيّ أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب.. قال: فإني لم

أعمل خيرًا قط، فإذا أنا مت فأخرقوني، حتى إذا صِرْت فَحْما فاسْحَقُوني(١)، فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني في البحر، فوالله لئن قَدَر عليّ ربي، لَيُعذِّبني عذابا ما عذَّبه به أحدًا (( '') فأخذ مواثيقهم على ذلك.

فلما مات فعلوا به ذلك، وذرُّوه في يوم عاصف. فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت، فإذا هو قائم، فقال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغضر له بذلك »(٣).

نعم.. تقوم الخلائق كلها أحياءً.. ويُساقون إلى موقف الجمع يوم القيامة؛ لمجازاتهم بأعمالهم والفصل بينهم.

## 🕸 كيفية البعث:

أمور الغيب لا تؤخذ إلا من الوحى، وقد أخبرنا النبي ﷺ في عدد من الأحاديث عن كيفية البعث، وكم بين النفختين، وفصَّل وبيَّن، ومن ذلك قوله ﷺ:

« ما بين النفختين أربعون، ثم قال: ثم يُنزِّل الله من السماء ماء فَيَنْبُتُون كما ينبُت البَقْل (1). ليس من الإنسان شيء إلا يبلي إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْبِ الذَّنَبِ ومنه يُركَّبِ الخلق يوم القيامة » <sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) اسحقونی: أي اطحنوني.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أن هذا الرجل من شدة خوفه وفزعه من لقاء الله تعالى، وليس عنده عمل صالح، أراد أن يهرب من البعث والنشور بمثل ذلك، بأن يُحرق ثم يُطحن، ثم يُرمى الرماد في البحر ليتفرق.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) البقل: كل نبات ليس شجرًا أي ليس له جنع ولا ساق، ويطلق عادة على الثوم والبصل والنعناع، ونحوها.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

فبعد النفخة الأولى في الصور التي يموت فيها جميع من كان حيًا.. ويبقون زمانًا لا يعلم قدره إلا الله تعالى.. يُنزِل اللهُ ماءً تنبت منه أجسادهم..

فإذا تكامل خلق الأجساد، سواء التي في القبور، أو التي في البحار والصَّحارَى، والجبال والوِدْيان. كما قال تعالى: ﴿كَمَابَدَأْنَا أَوْلَ حَانِي نَّحِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ الأنبياء:١٠٤

عندها يُنفخ في الصور النفخة الثانية، فتطير الأرواح إلى الأجساد، فتعود الحياة للأجساد، وتنشق الأرض، ويخرجون أحياء من قبورهم، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَشَقَتُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ [ق:33].

وقال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ اسورة يس:١٥١.

فيخرجون من الأجداث والقبور إلى موقف القيامة.

قال على: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتًا ورفع لِيتًا ('). فأول من يسمعه رجل يلُوط حوض إبله (۲)، فيَضعَق ويَضعَق الناس (۳)، ثم يُرسِل الله – أو قال: يُنزِّل الله – مطرًا كأنه الطَّل (٤) فيننبُت منه أجساد الناس، ثم نُفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون (٥)، ثم يقال: يا أيها الناس هلُمُّوا إلى ربكم، وقِفوهم إنهم مسئولون »(٠).

<sup>(</sup>١) أصغى ليتًا: الليت هو صفحة العُنُق، والمعنى أنه أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه.

<sup>(</sup>٢) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسقيها.

<sup>(</sup>٣) يصعق: يموت.

<sup>(</sup>٤) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطر، فينبت منه -أي بسببه- أجساد الناس.

<sup>(</sup>٥) وهي النفخة الثانية التي يقوم بها الناس من قبورهم.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم.

### الأجساد تنبت كما ينبت النبات..

نعم.. كما أن النبات يكون له بَذْر ينبت منه.. كذلك الأجساد يُنزل الله تعالى عليها المطر فتنبت من عَجب النَّنَب حتى تكتمل.. وقد وصف الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْكَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلُ الثَّمَرَتِّ كَذَلِك نُخِّجُ الْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ الأعراف: ١٥٧.

الإنسان ينمو نمو البَقْل (۱).. من عَجْب ذَنَبِه.. وهو عظم الصُّلْب المستدير الذي في أصل العَجُز.. وهو آخر فقرات الظهر من أسفله.



وقد تقدم بيان ذلك في قوله و الله النفختين أربعون، ثم ينزل من السماء ماء، فيَنْبُتُون كما ينبت البَقْل، وليس في الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظم واحد وهو عَجْب الذَّنب منه يُركَب الخلق يوم القيامة» (٢).

وقال ﷺ: « كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عَجْبِ الذَّنَبِ، منه خُلق، وفيه يُـرَكّب » (٣٠).

<sup>(</sup>۱) البقل نوع من النبات ليس شجرًا، بل يطلق على ما ليس له جذع وساق، مثل الثوم والبصل والنعناع والبقدونس، وهو عادة يتكاثر وتخضّر منه الأرض.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي ومالك، صحيح.

### هل يختلف الخلق عن خلقهم الأول؟

مسألة



الجواب: الظاهر عند التأمل في ذلالات النصوص الشرعية من القرآن والسنة، أن طبيعة الخَلْق بعد البعث من الموت، تختلف عن طبيعته الأولى، في قدرات الجسد وتحمُّله، وغير ذلك.

وهدا لا يعني أن الذين يُبعثون يوم القيامة ويُحاسبون ويُجازون هم خلق آخر، أو أشخاص آخرون غير الذين كانوا في الدنيا، بل ما يحصل هو أن الله تعالى يعيد العباد أنفسهم الذين كانوا في الدنيا، لكنهم يختلفون في تكوينهم وقدراتهم عما كانوا عليه في الحياة الدنيا، فمن ذلك:

إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرون، فإنهم يبصرون في ذلك اليوم الملائكة والجن، وما الله به عليم، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَذَا فَكُشُفّنا عَنكَ غِطَآءَكَ فَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ ﴾ اق: ٢٢.

ومِن ذلك أن أهل الجنة لا يَبْصُقون ولا يَتَغَوَّطون ولا يَتَغَوَّطون ولا يَتَغَوَّط ون ولا يَتَبَوَّلون.

ومن ذلك أنهم لا يموتون من شدة الجوع والعطش مع طول يوم القيامة.

وأن العصاة والكفرة منهم يحترقون في النار ولا يموتون، كما قال تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴾ [ابراهيم: ١٧].

# 🍪 أول من تنشقّ عنه الأرض:

عند النفخ في الصور النفخة الثانية، وتشقق القبور ليخرج الناس منها، وذلك بعد اكتمال خلقهم في داخلها، فإن أول من يُبعث وتَنْشَقّ عنه الأرض هو نبينا محمد على.

كما قال ﷺ: « أنا سـيد ولَدِ آدم يوم القيامة، وأول من يَنْشَـقّ عنه القبر، وأول شنفَـقّ عنه القبر، وأول شُفَضًع »(١).

### وعن أبي هريرة قال:

«استبُّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود (۱)، فقال المسلم: والذي اصطفى موسى على اصطفى محمدًا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلَطَم اليهودي (۱)، فذهب اليهودي إلى رسول الله على فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) يعني تخاصما فجعل كل منهما يسب الآخر.

<sup>(</sup>٣) أي غضب المسلم لأن اليهودي فضل نبي الله موسى ﷺ على نبي الله محمد ﷺ، فضرب المسلم اليهودي.

<sup>(</sup>٤) باطش أي: ممسك وآخذ بجانب عرش ربنا جل وعلا.

<sup>(</sup>ه) المعنى: أي لا أدري هل موسى الله كان ممن أصابه الصعق بالنفخة مثل ما أصاب بقية الخلق، أم أنه ممن استثناه الله تعالى من الصعق كما قال تعالى: ﴿ وَنُفِحَ فِي اَلْشُورِ فَصَعِقَ مَن فِي اَلْشَمَوَتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللّه ﴾ النزمر: ١٦، كما تقدم أن ممن لا يصعقون: الروح، والعرش، والحور العين... وقد فصّلنا ذلك عند كلامنا عن النفخ في الصور.

<sup>(</sup>٦) متضق عليه.

وفي رواية «... فإنه يُنفخ في الصور، فيَضعَق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون أول من يُبعث، فإذا موسى آخِذ بالعرش، فلا أدري: أحُوْسِب بصعقة الطُّور، أم بُعِث قَبْلي »(١).

# 🕸 حُكم من أنكر البعث:

الإيمان بالبعث واليوم الآخر من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فقد كذّب الله تعالى، وأنكر القرآن.

وقد قال ﷺ:

« قال الله: كذَّ بني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له ذلك، أمّا تكذيبه إيّاي: أن يقول تكذيبه إيّاي: أن يقول اتخذ الله ولدا! وأنا الصمد الذي لم ألِد ولم أُولد ولم يكن لي كُفُؤا أحد » (٢).

والإيمان بالبعث يتضمن الإيمان بإحياء الله تعالى الناس بعد موتهم، والحساب والجزاء والجنة والنار.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

وختامًا.. فإن الناس إذا نُفخ في الصور وبُعثوا من قبورهم.. من كل مكان في الأرض.. أمر الله تعالى بهم فحُشروا إلى مكان واحد..

- فأين هذا المكان؟
- وماذا يحصل فيه؟
- وكيف يستدلون عليه؟

هذا ما أُفصّله في المبحث القادم..



# أهوال قيام الساعة

يوم القيامة تُبدَّل الأرض غير الأرض، وتبدل السموات، وتَضطرب حركة الأكوان، ويتنزَّل الجبار جل جلاله لفصل القضاء بين عباده.

- فكيف يكون حال السموات؟
  - وكيف تُبدُّل الأرض؟
- وماذا يحصل للعباد عند ذلك؟

| 1 29 | حال السموات والأرض يوم القيامة |
|------|--------------------------------|
| 101  | نَسُف الجبال                   |
| 105  | تفجير البحار وتَسْجِيرها       |
| 107  | دوران السماء وانفطارها         |
| 105  | لون السماء يومئذ               |
| 105  | تَكُوِير الشمس                 |
| 100  | القمرا                         |
| 101  | النجوم والكواكب                |

أخبرنا الله تعالى عن أهوال يوم القيامة التي تشدَهُ الناس، وتزلزل قلوبهم. فالأرض تُزَلزَل وتُدك. والجبال تُسيَّر وتُنْسَف. والبحار تُفجَّر وتُسَجَّر. والسماء تَتَشَقَق وتَمُور. والشمس تُكوَّر وتُكْسَف. والقمر ينطفئ ويُخْسَف. والنجوم تَنْكدِر ويذهب ضوؤها. وربنا يقبض الأرض بيده. ويطوي السماوات بيمينه.

# 🐵 حال السموات والأرض يوم القيامة:



دلَّت نصوص الكتاب والسنت، على أن الله يقبض الأرض، ويَطوي السموات..

### • فأما السموات:

فكما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَاآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ الأنبياء: ١٠٤. وقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّاتًا بِيَمِينِهِ عَلَى الزمر: ١٦٧.

والسِّجِل هـو الكاتب أي المسجّل الذي يكتب في الورق، فإذا انتهى من الكتابة طوى كتابه، أي لفّ الكتاب وطَوى بعضه على بعض، فهذا ما يحصل للسموات يـوم القيامة، حيث يطوي الجبار بعضها على بعض، ويَقْبضها بيده.. جل جلاله..

وقال على: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه شم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ »(١).

وقال على الله الله الله على المحاون المتكبرون المتكبرون المتكبرون المرافي المُؤرَضِين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين المجبارون المناله الماكبرون المتكبرون المتكبرون

### • وأما الأرض:

تكون يوم القيامة كما قال على: «تكون الأرض يوم القيامة خُبْزَةً واحدة يَتَكَفَّؤُهَا الْجبار بيده كما يَكُفَأُ أحدكم خُبْزَته في السفر نُزُلًا لأهل الجنة.

فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا أخبرك بنُزُل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال على الله الأرض خُبنزة واحدة. فنظر النبي على إلى أصحابه ثم ضحك حتى بَدَت نواجِذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامِهم؟ قال: إدامُهم بَالَامٌ وَنُونٌ. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونُون يأكل من زائدة كبدِهما سبعون ألفا » (٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.، والمراد بالنُـزُل: هو أول ما يوضع للضيف من طعام عند نزوله، وقوله بالام أي ثور، ونون: حوت، والثور حيوان معروف كثير اللحم، والحوت معروف أيضًا سمك كبير عظيم في البحر.

# الجبال: ﴿ فَسَفَ الجبال:

إذا نفخ في الصوريوم القيامة، فإن الأرض بما عليها من جبال صُمّ راسيات، وأشجار شامخات، وزروع ونباتات، تُحمل يوم القيامة فتُدَك دَكّة واحدة.



قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصَّورِ نَفَّحَةٌ وَالْحِدَةُ ﴿ اللهِ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴿ اللهِ فَيُومَ مِنْ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [الحاقم: ١٣-١٥].

فتصير الجبال رملًا ناعمًا كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجَبَالُ وَلَا الْجَبَالُ وَكُلْتُ الْمَا لَا الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّ

بل تكون الجبال لشدة الفزع والاضطراب كالصوف الليِّن المَنْفوش، بعدما كانت صلبة ثابتة، كما قال تعالى: ﴿ وَنَكُونُ ٱلْجِكَالُ كَٱلِّمِهُنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾ التقارعة: ١٥، والعِهْن هو الصوف.

ويزيل الله تعالى الجبال عن مواضعها، فلا يبقى في الأرض جبل، كما قال تعالى: ﴿ وَشُيِّرَتِ الْإِجَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ النبأ: ٢٠١.

نعم.. تصبح الجبال سرابا يبدو لناظره من بعيد ماء، فإذا اقترب الإنسان لم يجده شيئا، ثم تُنسف الجبال وتكون ترابا تلعب به الرياح!!، كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلَّهِ الْمِيامِ!، فَمَا يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴿ فَيَكُرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ لاَ تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلا آَمْتًا ﴾ اطه: ١٠٠-١٠٠.

هـذا حـال الجبال.. عند قيام الساعة.. أما البحار.. الـتي تغطي أكثر من ثلاثة أرباع الكرة الأرضية.. فلها شأن أعجب من شأن الجبال..

# 🐞 تفجير البحار وتُسْجيرها:

البحار العظيمة الهائجة، العميقة الرهيبة، بما في باطنها من عوالم هائلة من الأحياء، تُفجَّر يوم القيامة، وتُسَجَّر، وتشتعل نارًا. كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْبِمَارُ فُحِرَتُ ﴾ الانفطار: ٣١.



وتفجير البحار هو امتلاؤها وغَمْرها لليابسة، أو تفجير مائها لعُنْصُرَيه: الأوكسجين والهيدروجين؛ وتفجير ذرّات هذين الغازين (١).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ [التكوير: ١٦.

وتَسْجِير البحار هو إشعالها نارا، وقد يكون ذلك بفعل زلزال وتَشَقُّق في قي عان البحار فيتسرب ماء البحر ومعه المواد القابلة للاشتعال الموجودة في باطن الأرض مع سوائل مُلْتَهِبَة داخل الأرض، فتشتعل وتظهر النيران على سطح البحار.

### 🕸 دوران السماء وانفطارها:

في يوم القيامة تمور السماء مَوْرًا، وتضطرب اضطرابًا عظيمًا، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ الطور: ٩١.

تتحرك السماء، وتدور دَوَرانا وهي في مكانها كما تدور الرَّحَى، وتنفَطِر وتتشقق كما قلور الرَّحَى، وتنفَطِر وتتشقق كما قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَآءُ انفَطَرَتُ ﴾ الانفطار: ١١، وقال: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِأَلْغَمَمِ ﴾ الفرقان: ٢٥.

ولا ندري كيف تتشقق السماء، لكنه جَزْمًا هو حال مرعب عصيب، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَخُقَتْ ﴾ [الانشقاق: ١- ٢].

وقال تعالى: ﴿ وَانشَقَتِ السَّمَآءُ فَهِي يَوْمِبِذِ وَاهِيَةٌ ﴾ الحاقة، ١٦، تتصدّع السماء، وتصبح ضعيفت واهيت، بعد أن كانت شديدة عظيمت القوة.

<sup>(</sup>۱) كما يقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم.

## 🕸 لون السماء يومئذ:



لون السماء الأزرق الجميل يتغير يوم القيامة، وتتلون السماء كما تتلون الأضباغ، فتارة حمراء، ثم صفراء، وأخرى خضراء، ثم زرقاء، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ اللرحمن: ١٣٧، فهي تتشقّق فتكون لونًا بعد لون.

# 🧇 تُكُوير الشمس:

الشمس عند قيام الساعة، ينطفئ نورها، ويذهب ضوؤها، فتُجمع وتُكوَّر، والتَّخوير: جمعُ الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة، فيُجمع بعض الشمس على بعض، وقد ذهب ضوؤها ورُميَ بها.

وقد يكون المعنى أن الشمس تبرد وتنطفئ وتكون بلا أشعة ولا لهب، كقشرة الأرض. كما قال تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ التكوير: ١١،

### وقد يكون المعنى غير ما ذُكر، والله أعلم.



### القمر:



القمر يُخسف به ويذهب ضوؤه، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَقِ ٱلْمَارُ اللَّهُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ اللَّهُ وَالْمَارُ اللَّهُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ اللَّهُ وَالْمَارُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا لِمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالَا اللَّاللَّا اللَّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللّ

قوله: ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْفَرَ ﴾ يجتَمع الشَّمْسُ والقَمَرُ فِي جهة واحدة، فيطلُعان مِن جهة الغرب أَسْوَدينِ، لاَ نُورَ فيهما.

# 🐵 النجوم والكواكب:

نجوم السماء على اختلاف أشكالها، وتنوع أحجامها، وضوئها وجمالها، إذا قامت الساعة فإنها تَنْكَدِر وتنطفعُ وتفقد جاذِبِيَّتها، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ الْكَدَرَةُ ﴾ اللتكوير: ١٦، وقال ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ الْكِسَةُ ﴾ المرسلات: ١٨، وقال ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ الْكِسَةُ ﴾ المرسلات: ١٨، ويتبع ذلك تناثر الكواكب المرتبطة بجاذبية تلك النجوم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ النَّرَةُ ﴾ الانفطار: ١٦، ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولاً وَلَين زَالتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّ الْمَدِمِّ وَالْمَدَاءُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ ال



#### ما هي النجوم التي يصيبها ذلك؟

مسألة



الجواب: الله أعلم بذلك، فلا ندري قد تكون نجوم مَجَرَّتِنا، وقد تكون نجوم مَجَرَّتِنا، وقد تكون كل النجوم في السماء، والنجوم لا يعلم عددها ومواضعها إلا الله، قال تعالى: ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ الله وَالنَّهُ لَقَسَمُ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ اللواقعة: ٧٠ - ٢٧:١، لكننا نؤمن أن النحوم تَنْكدر.

كل هذه الأحداث والتغيُّرات تقع قبل حشر الخلائق وجَمْعهم.. ويُجمعون الى أرض المحشر.. فكيف يُحشرون؟ وما الذي يحدث لهم في أرض المحشر؟

عقيدة.. ربنا وسع كرسيه السعوا<sup>ي</sup> والأرض.. يفعل بالأكوان ما يشاء..

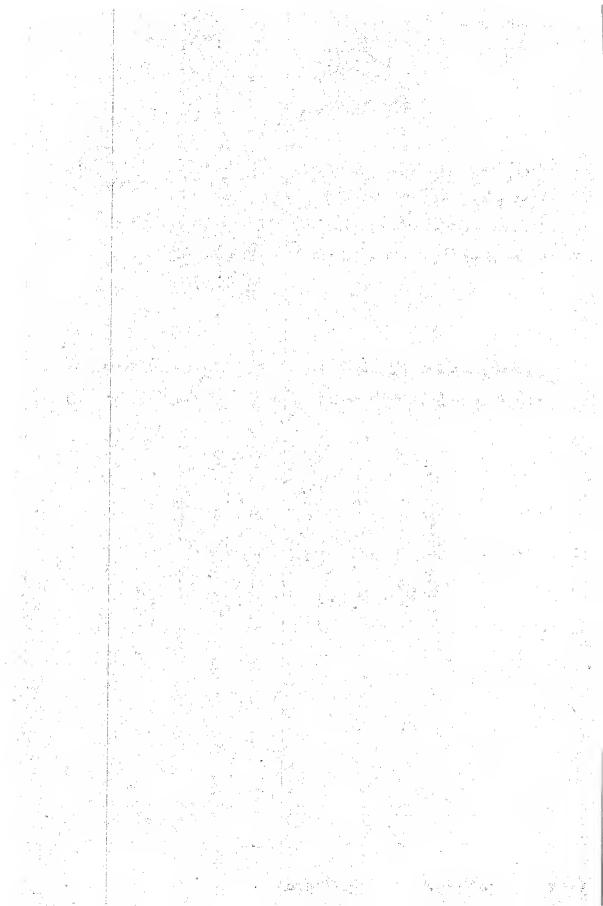

# الحُشْر

الحشر، كلمة قليلة في مبناها كبيرة في معناها، تكررت في القرآن والسنة.

- فما هو الحشر؟
- وكيف يُحشر الناس؟ وأين يُحشرون؟
  - وماهي أرض المحشر؟
- وما هي أنواعهم وأصنافهم في المحشر؟

| مدخل                                |
|-------------------------------------|
| الأدلة على الحشر                    |
| صفة أرض الحشر                       |
| مكان أرض الحشر                      |
| مقداريوم الحشر                      |
| أنواع الحشر                         |
| صفة حشر الخلائق                     |
| لواء النبي ﷺ في أرض الحشر           |
| حال الناس في الحشر                  |
| شدة فزع الناس                       |
| حال المؤمنين في ذلك اليوم           |
| هيئة حشر الكفار                     |
| أول من يُكسى يوم القيامة            |
| أول من يُدعى يوم القيامة            |
| أعمال تخفِّف شدة الحشر              |
| حال العصاة في يوم القيامة           |
| ذنوب لا يكلم الله أصحابها           |
| ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها       |
| ذنوب يُلْجُم أصحابها بلِجام         |
| أقوام يلُقَون الله وهو عليهم غَضبان |

### الله الله الله الله الله

الْحَشْر: هو جمع المُتَفَرّق وضمّه إلى مكان واحد.

والحشريوم القيامة: فهوجمع الخلائق في موقف واحد لحسابهم والفصل بينهم.

سمَّى الله تعالى يوم القيامة بيوم الجمع، لأن الله يجمع العباد فيه جميعًا، كما قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مُّمَّ مُودً اللهُ عَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مُّمَّ مُودًا اللهُ عَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مُّمَّ مُودًا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى

والله تعالى لا يُعجزه شيء، فحيثما هلك العباد فإن الله آتٍ بهم من أجواء الفضاء، وظُلُمات الماء، وأعماق الأرض، ومن بطون الطيور والحيوانات والأسماك، كل ذلك عند الله سواء، كما قال تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ البقرة ١٤٨.

وعلمه محيط بهم، فلا ينسى منهم أحدًا، قال ربنا: ﴿ إِن كُلُمَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلّا ءَاتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

نعم.. أحصى الله المخلوقات، عَرف ذكورهم وإناثهم، وصغارهم وكبارهم، وأحصى أعمالهم وأنفاسهم وأقوالهم، وهم جميعا تحت قهره وسلطانه، وكل واحد سيأتي الله وحده، فيحكم الله في خلقه بما يشاء وحَشَرْنَهُمْ فَأَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ التعهف ١٤١.

فإذا قامت القيامة، حشر الله تعالى الخلق جميعًا، في مكان وإحد.



جاء إثبات الحشر في مواضع متفرقة من كتاب الله تعالى، فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَأَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧].



وقال ﷺ: « إن الله يجمع يوم القيامة الأوَّلين والآخِرين في صَعيد واحد فيُسْمِعهم الداعي ويُنْفِذهم البصر » (١).

## 🕸 صفة أرض المحشر:

يُحشر الخلائق يوم القيامة في أرض بيضاء نقيَّة..

قال ﷺ: « يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقُرْصَة النَّقِيّ ليس فيها معلم الأحد » (٢).



قوله « كَفُرْصَمَ النَّقِيّ » هو الخبز المستدير المصنوع من دقيق القمح أو الشعير النقي من الغش والنُّخالَة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه. في حديث الشفاعة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

# 🕸 مكان أرض المحشر:

أرض المحشر في الشام.. فإن النبي على أشار بيده إلى الشام وقال:

«ههنا، إلى ههنا تُحشرون: رُكْبانًا، ومُشاة. وتُجَرّون على وجوهكم. يوم القيامة أفواهكم الفِدام. تُوفُون سبعين أمة أنتم خيرها على الله، وأكرمهم على الله. وإن أول ما يُعرِب عن أحدكم فَخِذه » (١).



قوله ﷺ:« أفواهكم الفدام »:

الضِدام هي المِضفاة التي توضع على فم الإِبْرِيق فتمنع انسكاب الماء منه، والمعنى: أنهم مُنعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم، فشبَّه ذلك بالفِدام الذي يُجعل على الإبريق، يحبس انصباب الماء.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

## 🕸 مقداريوم الحشر:

يوم الحشر فيه يُقضى بين الخلائق، وتُكشف وجوه الحقائق، وتُفْصَل خصومات العباد.. فهو يوم طويل.. خمسون ألف سنت.. كما قال تعالى: ﴿ تَعَرُّحُ الْمَكَيِّكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُۥ خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ المعارج: ١٤. والناس ينتظرون في فزعهم.. إلا من أمَّنه الله تعالى ورَحِمه..

ولطول ذلك اليوم ينسى الناس الزمن الذي عاشوه في الدنيا.. فهو ليس بشيء بجانب طول ذلك اليوم.. فيظن الناس أنهم لم يَلْبَثوا في الحياة الدنيا إلا ساعةً من نهار استقصارًا لها بالنسبة لطول ذلك اليوم وهَوْله..

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يُلْبَثُوٓا إِلَّاسَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَلَّهُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴾ [يونس: ١٥]

وقال ربنا: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِشُواْ غَيْرَ سَاعَةِ ﴾ الروم: ٥٥١.

الناس في ذلك الموقف.. لا يلتفت أحد إلى أحد.. بل كل واحد يفكر في نجاة نفسه.. يضرّ المرء من أخيه.. وأمه وأبيه.. وصاحبته وبَنِيه.. وفَصيلَته التي تُؤيه.. ومن في الأرض جميعًا.. لينجو.. فلا أحد منهم يُنجيه.. يااااااااا للهَوْل.. نسبي الحبيب حبيبه.. والخليل خليله.. نسبت الوالدة ما أرضعت.. والأم ما حملت..

كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ لَا ۚ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَّءُ مِنْ أَخِيهِ اللَّ وَأُمِنِهِ وَأَبِيهِ اللَّ وَصَاحِبَلِهِ وَبَالِكُلُ الْمَرِي مِنْهُمْ يَوْمَ بِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٣-٣٧].

وقال تعالى: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ ﴿ الْأَوْصَحِبَتِهِ عَلَيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ ﴿ الْأَوْصَحِبَتِهِ عَلَيْ الْعَارِجِ: ١١-١٤.

يود المجرم لويفتدي.. بولده وأمه وأبنائه.. لا يهُمّهم أن يهلكوا جميعًا لينجو.. ذاك يوم شاق عسير.. قال الله عنه: ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْ بِرًا ﴾ الإنسان: ١١٠..

# 🕸 أنواع الحشر

تقدم أن معنى الحشر هو الجمع والضّم، والخلائق عند قيام الساعة ينقسمون إلى نوعين، فمنهم الموتى في قبورهم، ومنهم الأحياء الذين تقوم عليهم الساعة، ويَصْعَقون بالنفخة الأولى في الصور.

ومعلوم أن الساعة تقوم على شِرار الناس، فإن الله تعالى يرسل قبل الساعة ريحًا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، ثم بعد ذلك يتم حشر من بقي على الأرض من الأحياء.

وقد جاء في النصوص الشرعية، في القرآن والسنة، تفصيل كيفية حشر الخلائق وجمعهم، ولم يدع الله تعالى الأمر لتخَرُّصات الناس وظنهم.

فالحشر نوعان:

### • النوع الأول: حشر الأحياء:

وهو حشر الخلائق الأحياء، فيُجمعون من كل أنحاء الأرض إلى مكان واحد في أرض المحشر في الشام، والذي يجمعهم ويسوقهم هو نار تخرج من قُغرَة عَدَن (١).





قال النبي ﷺ: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات... »أي حتى تروا قبلها عشر علامات من علامات الساعة كبار، وذكر النبي ﷺ هذه

<sup>(</sup>١) فصلت خبر هذه النار في كتابي الأول «نهاية العالم» ووضحت موضعها بالصور والخرائط.

العلامات ثم قال: « ونار تخرج من قُعْرَة عَدَن تسـوق الناس إلى المحشـر تَبِيت معهم إذا باتوا وتَقِيل معهم إذا قالوا (١) » (٢).

وقال ﷺ: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » (٣).

وقال ﷺ « إنكم تحشرون رِجالا ورُكبانا، وتُجَرُّون على وجوهكم هاهنا، وأُومَا بيده نحو الشام » (٤).

المفهوم من هذه الأحاديث أن النار تسوق الناس من أنحاء الأرض إلى موضع واحد في الشام، ثم يُنفخ في الصور النفخة الأولى ويَصْعَقون.

### آخر من يُحشرُ من الناس:

الناس عندما تقبل عليهم النار وتَسُـوقهم، يكونون مشـغولين كعادتهم في أمور حياتهم، وظروف معاشـهم، فتفاجئهم النار، وقد أخبر النبي على الخر أهل الناس حشرًا، فقال على:

« آخر من يُحشر راعيان من مُزَيْنَة يُرِيدان المدينة يَنْعِضان بغنمهما فيَجدانِها وَحْشًا، حتى إذا بلغا ثَنِيَّة الوداع خَرَّا على وجوههما » (٥).

<sup>(</sup>۱) صفة هذه النار: أنها تخرج من قعر عدن تشتعل وتسير على الأرض تتمدد فيهرب منها الناس متجهين إلى الشام، وهذه النار تظل تسوق الناس أيامًا وليال، فهي تتوقف إذا وقفوا ليبيتوا – يناموا – وتتوقف إذا توقفوا ليقيلوا أي يناموا ظهرًا، أو قبيل الظهر.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمـد والترمذي والحاكم، صحيح، والمراد هنا: أن الأرض التي يحشــر إليها الخلائق، ويُجمعون فيها موقعها في الشام.

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري، والمعنى أن آخر من تسوقه النار رجلان يرعيان غنمهما، وهما من قبيلة مُزينة، وهي إحدى قبائل العرب المعروفة. في نسبها وتاريخها في الجاهلية والإسلام وهي من القبائل العدنانية التي تنتسب إلى عُذنان من ولد إسماعيل الله وهناك الكثير من الصحابة والتابعين والشعراء الذين يرجع نسبهم إلى هذه القبيلة.

ففي هذا الحديث أوضح النبي هذا الراعِيَـيْن يَرْعَيان غنمهما، فينْعِقان بها -أي متوحشت- تنفِر فينْعِقان بها -أي متوحشت- تنفِر من الراعي بعد أن كانت ألِيفَت مُسْتأنَست لهما، فيسير هذان الراعيان إلى جهت الشمال إلى الشام، فيمرّان المدينة النبوية، فإذا بلغا ثنية الوداع (الله على وجوههما -أي سقطا-.

فهذا هو النوع الأول من الحشر، وهو حشر الأحياء وسَوْقُهم. أما الأموات في قبورهم فلهم حشر آخر.

### النوع الثاني: حشر الموتى:

ويكون ذلك بعدما ينفخ في الصور النفخة الأولى، ثم تمر فترة من الزمن وهي: أربعون، وبعدها يُنزل الله تعالى مطرًا من تحت العرش، تنبت منه أجساد العباد وهم في قبورهم في مختلف نواحي الأرض.

فإذا تتامّت أجسادهم نَماءً، يُنفخ في الصور النفخة الثانية، فيخرج الأموات من قبورهم، ويُساقون إلى أرض المحشر، ليلتقوا بالأحياء الذي ماتوا بالنفخة الأولى.

<sup>(</sup>۱) الثَّنِيَّةُ هي المُكان المُرتفع، وقد اختلف المؤرخون في حقيقة المُكان المسمى بثنية الـوداع بالمدينة النبوية لأن الثنية هي المُكان المريق في الجبل، وفي المدينة أكثر من ثنية فإحدى الثَّنيَّات ثنية تقع بجانب جبل سَـلُع من جهته الشرقية قرب مسجد الراية اليوم حيث يمر بها اليوم القادمون والمسافرون إلى مدينة خيبر ومدينة تبوك وطريق الشام، كما يمر بها الذاهبون إلى الجامعة الإسلامية وكلية التربية بالمدينة، ولا يميزها إلا ارتفاع بسيط عما حولها، وقد غطاها اليوم الإسفلت حتى لا تكاد تظهر، لأن الأرض سُـوّيت، وهي المعروفة اليوم بثنية الوداع لـدى أهل المدينة، وما عداها لا يطلقون عليه هذه التسمية.

### 🐵 صفة حشر الخلائق:

الخلائق يتنوعون؛ بشـر، وحيوانــات، وطيور، وأسمــاك، وكبار، وصغار، ومسلمون وكفار، كلهم يُحشرون، ويجمعون ليوم لا ريب فيه.

كما قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣]..

وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَكَ خَمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ النواقعة: ٩٩، ١٥٠.

والله جل وعلا عظيم لا يعجزه شيء، فحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بهم، كما قال تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُرٌ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ اللبقرة ١٤٤٨.

وقد وصف الله تعالى أنواع الحشر، فمن ذلك:

• حشر جميع الخلائق:

كما قال تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٤٧.

• حشر الحيوانات والوحوش:

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ [التكوير: ٥].

• حشر المجرمين:

وهم العصاة، بتنوع معاصيهم وجرائمهم، سواء وصلت المعصية لحد الكفر، أو لم تصل، فهولاء حشرهم في حال عسير، فيُحشرون زُرْق المعيون من هول الموقف.

كما قال تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرَّقًا ﴾ [طه:١٠٠].



### • حشر الظالمين وأمثالهم:

فأصحاب الزنامع أصحاب الزنا، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا مع أصحاب الربا، ونحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿ أَخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ آَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهُدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُحِيمِ ﴾ الصافات: ٢٢ - ٢٣ا.

المقصود بقوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَجَهُمْ ﴾: أشباههم ونُظَراؤهم.

### مل تحشر البمائم؟

مسألة

الجواب: نعم تُحشر البهائم كما تُحشر بقية الخلائق يوم التحسر بقية الخلائق يوم القيامة: قال تعالى: ﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَآثِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِ الْإَنعام: ١٣٨.

وقال تعالى عن حشر الوحوش: ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ التكوير: ٥١.

وقال تعالى ﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَلَىٰ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِ مَا مِن دَآتِةً وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ الشورى: ٢٩.

وليس من شرط الحشر والإعادة والجمع في القيامة أن يقع للحيوانات ما يقع للآدميين من المُجازاة والعقاب والثواب ودخول الجنة والنار. وأمّا الْقِصَاص من الشاة الْقَرْناء للشاة الْجَلْحاء (١) فهذا يقع لها في أرض المحشر، ثم يقال لها كوني ترابًا.

كما قال على التُؤَدُّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجَلْحاء من الشاة القَرْناء » (٢).

<sup>(</sup>١) الشاة الجلحاء: وهيَ الجُمَّاء التي لا قرن لها، فلا تستطيع ضرب غيرها. الشاة القرناء: الشاة التي لها قرن تنطح به، وتضرب.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

### ما هو الفزع الأكبر؟

مسألة

الجواب: هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور، أما الصالحون فلا يفزعون كفزع غيرهم، الأنهم استعدوا ليوم القيامة، وأحبوا لقاء الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا فَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْ يِرًا الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا فَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْ يِرًا الله فَوْمَنُهُمُ ٱللّهُ شُرّ ذَاكِ ٱلْيَوْمِ وَلَقَلْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا الله وَجَرَعْهُم بِمَا صَبَرُوا جَنّةً وَحَرِيرًا ﴾ وَخَرَعْهُم بِمَا صَبَرُوا جَنّةً وَحَرِيرًا ﴾ الإنسان: ١٠ – ١١.

وقال على الله على وعزتي لا أجمع لعبدي أَمْنَيْن ولا خَوْفَيْن، إن هو أَمِنَني في الدنيا أَخَفْتُه يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أَمَّنْتُه يوم أجمع فيه عبادي » (١).

# 🕸 لواء النبي ﷺ في أرض المحشر:

من إكرام الله تعالى لنبينا محمد ﷺ في أرض المحشر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحت لواء النبي ﷺ يـوم القيامة، فهـو ﷺ إمـام النبيّين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم يـوم القيامة، كما قال ﷺ: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فَخْر » (").

وبيده على لواء الحمد، وما من نبي إلا تحت لواء نبينا محمد على:

قال ﷺ: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشَقُّ عنه الأرض ولا فخر » (٣).

<sup>(</sup>۱) مسند الشاميين(٤٦٢) والصحيحة (٧٤٢) وصحيح الجامع (٤٣٣٢) صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وأحمد (حسن).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح).

## 🕸 حال الناس في المحشر:

يـوم الحشـر يوم عظيـم، طويل، عسـير، تتعـدد أنـواع النـاس، وتتفاوت أَصنافهم، لكنهم جميعًا يكونون كما وصفهم النبي على لا قال:

« يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حُفَاةً عُرَاةً عُرَلًا، ثُمَّ قرأ قوله تعالى: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ حَانِي نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ الأنبياء: ١٠٤ »(١).

« خُفَاةً »: غير منتعلين.

« عُرَاة »: من غير لباس يستر العورات.

« غُزلًا » : غير مَخْتُونين.

إشكال

ثبت أن الإنسان يُبعث في الثياب التي مات فيها. كما جاء عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدُد فلبِسها، ثم قال: سمعت رسول الله في يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» (٢).

وفي الحديث الذي قبله أن العباد يبعثون عراة؟

فكيف نجمع بينهما؟

الجواب: أنهم يُبعثون عُراة ثم إذا كساهم الله في الآخرة كانت أول كِسوة من جنس ما مات فيه من الثياب.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، صحيح.

وقيل: المقصود بالحديث الشهداء، فإنهم الذين أمر الرسول على الله أن يدفنوا في الله عن غيرهم. تمييزًا لهم عن غيرهم.

وقيل: إن ما فعله أبو سعيد هواجتهاد منه في فهم الحديث، وإلا فالمراد بالثياب في الحديث هي الأعمال الصالحة كما قال تعالى: ﴿ وَنِيا الله مَلْ عَلَى الله مِنْ عَمَلُ إِنْ خَيرًا فَخير وإن شرًا فشر.

يُؤَيِّده قوله ﷺ: « يُبعث كل عبد على ما مات عليه » (١٠).

لذلك استُحِبّ تلقين الميت (لا إله إلا الله) لتكون آخر كلامه من الدنيا وعليها يبعث يوم القيامة.

### يحشر الناس عراة، فهل ينظر بعضهم إلى بعض؟

مسألة

الجواب: لما سمعت عائشة هذا الحديث من النبي هذا الحديث من النبي هذا التهائد «يا رسول الله النساء والرجال جميعا لينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال هي يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »(").

يعني أن ما في قلوب الناس من الفزع، وما في نفوسهم من الرعب، وما يغشاهم من الخوف، يجعل كل واحد منشغلًا بنفسه عن النظر إلى غيره.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

# 🎄 شدة فزع الناس:

### وصف النبي ﷺ حال الناس فقال:

« تُذنَى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق: فمنهم من يكون إلى كَعْبَيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حَقْوَيْه، ومنهم من يُلْجِمه العرق إلْجاما » (۱).



صورة قريبة للشمس في الفضاء، ولا يعني أنها المقصودة في الحديث

وقال ﷺ: «يَعْرَق الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرَقُهم في الأرض سبعين ذراعا ويُلْجمهم حتى يَبْلُغ آذانهم » (٢).

وقال ﷺ: «يقوم أحدهم في رَشْحه إلى أنصاف أذنيه » (٣).

وقال على: « إذا كان يوم القيامة أُدنيت الشمس من العباد حتى تكون قِيْد مِيلًى فَتَصْهَرُهم الشمس » (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، والمعنى: أن الناس يكونون في ذلك اليوم في المشقة والعرق بحسب أعمالهم الصالحة، فمنهم من يصل العرق إلى عَقبيه أي فوق قدمه بقليل، ومنهم من يصل العرق إلى حَقبيه، ومنهم من يصل العرق إلى حَقويه أي حوضه تحت سرته، ومنهم من يلجمه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. أما قدر ميل: فقال سُلَيْم بن عامِر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري ما يَغني بالمِيْل أمسافة الأرض، أم الميل الذي تُكتَحَل به العين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، والمعنى: أنه من كثرة عرق الناس تشربه الأرض حتى يذهب فيها سبعين ذراعًا، ثم يرتفع حتى يبلغ من بعضهم أذنيه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه. والمعنى: أن العرق يصل إلى أنصاف الأذنين.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، والمعنى: أن الشمس تقترب حتى تُذيب شحوم الناس فينصهر ويعرقون عرقًا كثيرًا.





كما قال تعالى: ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنْلَقَ الْهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلْذِي كُنتُمْ تُوعَدُون ﴾ الأنبياء: ١٠٣.

نعم.. 1ــا امتــلأت قلوبهم في الدنيــا خوفًا مــن ربهــم.. وتعظيمًا لشــأنه.. واستعدادًا للوقوف بين يديه..

كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطْرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٠.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِم عَثْرُ مَأْمُونٍ ﴾ المعارج: ٧٧-١٧٨.

وقال تعالى: ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ [الإنسان: ١١].

وقال ﷺ: «قال الله ﷺ: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أَمْنَيْن ولا خَوْفَين: إن هـو أمِنَني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيـه عبادي. وإن هو خافني في الدنيا أمَّنتُه يوم أجمع فيه عبادي » (١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نُعَيم بإسناد حسن.

# 🚳 هيئة حشر الكفار؛

يُحشر كل إنسان يوم القيامة حسب عمله، فيُخفَّ ف على المؤمنين، ويُشدَّد على المؤمنين، ويُشدَّد على الكافرين، بل من شدة الغضب على الكافرين، واضطراب قلوبهم، وجَزع نفوسهم، وارتجاف أجسادهم، وكثرة عرقهم، فإن منهم من يُحشر على أحوال تدل على الذل والصَّغار..



فمن الكفار من يُحشر على وجهه، كما قال تعالى: ﴿ وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وَجُهِم عَلَى وَجُهِم عَلَى وَجُهِم عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ الْكَلَا وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ الْكَلَا وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ الْكَلَا وَجُهُمْ مَعَيْرًا ﴾ [الإسراء: ١٩٧].

وي حديث أنس وي : أن رجلا قال: «يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة. قال وجهه الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ » (١).

ويُحشرون عِطاشًا، كما قال تعالى: ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ امريم:١٦٠. قوله تعالى «وِرْدًا»: أي عِطاشًا.

وفي حديث الشفاعة الطويل قال رهن عن الكفار ممن عبدوا غير الله وأشركوا:

« فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطِشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تُرِدُون فيحشرون إلى جهنم كأنها سَراب يحطِّم بعضها بعضا فيتساقطون في النار » (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم واللفظ له، قوله: تردون: من الورود وهو النهاب إلى الماء والتوجه إليه، والمعنى
 أنهم يرون النار أمامهم فيظنونها ماءً.

# 🕸 أول من يُكسى يوم القيامة:

أول من يُكسى إبراهيم الكِيلاً، كما قال النبي عَلَيْ:

« أيها الناس: إنكم تحشرون إلى الله حُفاةً، عُراةً، غُرُلًا ﴿ كُمَابَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُۥ وَعَدًا عَيْنَا ۚ إِنّا النّاس يكسى يوم القيامة: إبراهيم الطّيّالُا »(١).

ويكسو الله المؤمنين.. فهم أكرم على الله تعالى من أن يبقوا عراة كبقية الناس.. فيُكسَون الثياب الكريمة.. وتُعد لهم المراكب بحسب أعمالهم الصائحة، تحمل كلًا منهم إلى مقامه الأمين ومقاعد العز والشرف.

# 🕸 أول من يُدعى يوم القيامة:

أول من يُدعى يـوم القيامة هـو أبونا آدم عليه الصلاة والسـلام.. كما قال ﷺ:

«أول من يدعى يوم القيامة: آدم. فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول: لبيك وسَعْدَيْك. فيقول: أخْرِج بَعْث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب، كم أُخْرِج؟ فيقول: أُخْرِج من كل مائة تسعة وتسعين. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون، فماذا يبقى منا؟! قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود »(٢).

وقد ذكر بعض أهل العلم أن البعث الذين يخرجون إلى النار هم من يستحقون دخولها بسبب ذنوبهم، لكن منهم من تنقذه المغفرة، أو الشفاعة، أو يدخل النار ثم يخرج فلا يخلد فيها.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري، والمعنى: أن آدم الله لم الكن أبا البشر، يقول الله تعالى له يوم القيامة: أخرج من ذريتك من سيدخلون النار، فيسأل آدم ربه جل وعلا: من كم؟ فيقول الله تعالى: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، أي واحد في الألف إلى الجنة والبقية إلى النار، فلما سمع الصحابة ذلك فزعوا وقالوا: أينا يكون ذلك الواحد الناجي، فأخبرهم أنهم بالقياس إلى الأمم الأخرى هم قليل، فهم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض.

# 🐵 أعمال تخفّف شدة المحشر؛

مع كربات يوم القيامة يحتاج الناس إلى ما يخفف عنهم ذلك الهول والشدة، وقد ثبت أن هناك أعمال تنفع في الجنة وتُثَقل الميزان، وكذلك هي تنفع في تخفيف هول الحشر وشدته. وأعمال المؤمنين متنوعة، منها ما ورد النص به أنه يُيسِّر وقوف العبد بين يدي الله تعالى، وهولاء العاملون المؤمنون، أنواع:

فمن هؤلاء: الذين يظلهم الله في ظله: في ذلك اليوم العصيب، مع طوله، وعسره، وحرِّه، وفزعه.. وقد بلغ العرق والحر من الناس كل مَبْلَغ.. يميز الله تعالى أقوامًا صالحين، فيظلهم في ظل عرشه، وهم أنواع كثيرة، جاءت في أحاديث متعددة؛ منهم: السبعة الذين قال فيهم النبي والله في الله الله في الله الله وتفرقا عليه، ورجل طلبته المرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه » (۱).

#### ومنهم:

## المتحابون في الله تعالى:

الذين أحب بعضهم بعضًا لوجه الله تعالى، لا لأجل جمال أو منصب أو منضعة دنيا.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، والإظلال في ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث، فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم، وقد جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماه (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال).

قال على: «إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلى، يوم لا ظل إلا ظلى »(١).

# • التاجر الذي يُنْظِر المُعْسِر أو يضع عنه:



رحمة الفقير وعدم التشديد عليه لها فضيلة، ومن ذلك إنظار المعسر أي تأخير مطالبته بالدّين حتى يجد المال للسّداد، أو مسامحته للعض المال.

وقال على « من أنظر مُعْسِرا أو وضع عنه، أظله الله يوم القيامة » (١) وقال على « من نفّس عن غَرِيمه أو محا عنه، كان في ظل العرش يوم القيامة » (٣)

#### • الذي يُيسِّر على المعسر:

وهذا شبيه بما قبله، وهو التاجر الغني الذي يستَلِف منه الفقراء، فلا يشدد عليهم في المطالبة بالسداد، بل يرفق بهم، ويتجاوز عن بعض ماله.

#### قال ﷺ وهو يذكر حال الناس يوم القيامة:

«أتى الله رها بعبد من عباده آتاه الله مالًا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب، إلا أنك آتيتني مالًا فكنت أبايع الناس،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد.

وكان من خلقي أن أيسًر على المُوسِر وأَنْظِر المُعْسِر. قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي »(١).

وفي روايت أخرى قال على: «إن رجلًا لم يعمل خيرًا قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خد ما تيسر، واترك ما عشر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال: هل عملت خبرًا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لى غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضي قلت له: خذ ما تيسـر، واترك ما عسُر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت (Y) (Stic

## الذي يسعى بحاجة أخيه:

فاوت الله تعالى بين الناس في الغني والفقر، والقوة والضعف، وكثرة العلاقات والمعارف أو قلتها، وغير ذلك..

ومن فضَّله الله تعالى بنعمة فينبغى له أن يساعد من حُرم منها، ليظله الله في ظل عرشه يوم القيامة.



قال عَلِيرُ: « من نفس عن مسلم كربة من كُرَب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كُرَب يوم القيامة. ومن يسَّر على مغسِر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم بإسناد صحيح ، وأصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) رواه النَّسائي وابن حِبّان والحاكم بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.



#### • العادلون:

العدل صفة العظماء، وسَجِيَّة الحكماء، من عمل به كان الربح جليسه، والتوفيق أنيسه، يرتاح قلبه في الدنيا، ويرتفع قدره في الآخرة، ويقل أعداؤه ومبغضوه، ويكثر أصدقاؤه ومحبوه.

أما الظلم، فهو صفّ الليس، ونازع الطهارة والتقديس، مَزتُعه وخِيم، ومُنتهاه غير قويم، يسرع البّوار لنازله، والدمار لفاعله.

ومن محبة ربنا تعالى للقسط والعدل، أنه يميز أهله يوم العرض عليه:

قال ﷺ: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلُّوا »(١).

#### يعدلون هـ:

- حكمهم: إذا حكموا بين الناس في الخصومات.
  - وأهليهم: لا يظلم زوجة ولا ولدًا.
- وما وُلُّوا: إذا ترأَّسوا على ولايت، فصار أحدهم ملكًا أو رئيس دولت، أو مديرًا لشركت، أو مدرست، أو غير ذلك.

فهؤلاء إن عدلوا رفعهم الله تعالى على منابر من نور.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

## الكاظمون الفيظ؛



الغضب صفة ذميمة، وعاقبته وَجيَمة، وقد كان النبي على يوصى الرجل من أصحابه وبكرر عليه قائلًا: « لا تغضب. لا تغضب. لا تغضب » (١)، لعلمه على بعاقبت الغضب.

فكم شتَّت الغضب شمل الأحباب، وفرَّق الأصحاب، بل وأزْهق الأرواح، ونشر الخصومات، والشجاع العاقل البطل هو الذي يملك نفسه ويحكمها عند الغضب.

قال ﷺ: « ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب »(١٠).

والكاظمون غيظهم، المتحكمون في غضبهم، يكافئهم الله تعالى يوم القيامة: قال ﷺ: « من كظم غيظًا وهو يقدر أن يُنْفِذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيِّره في أيّ الحور العِيْن شاء »<sup>(٣)</sup>.

#### المؤذنون:







القيامت » (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه، ومعنى: الصُّرَعة: هو القوي الذي يصرع الناس عند العِراك والمصارعة.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

وطول العُنُق جمال، وهو مناسب لما قاموا به من عمل صالح وهو الأذان، حيث كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة، والمؤذن يشهد له يوم القيامة، كل رَطْب ويابس بلغة صوت أذانه في الدنيا.

قال أبوسعيد الخدري لعبد الرحمن بن صَغْصَعَة: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت للصلاة فارفع بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة »(١).

## • الذين يَشيبون في الإسلام:



الثبات على الإسلام، والموت عليه، فوز عظيم، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ التَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا مَّوْتُ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ال عمران: ١٠٢.

وأمر الله تعالى بتوقير الكبير، واحترام شيبته، وإشعاره بقيمته، كما جاء في قوله را

« ما أكرم شابُّ شيخا لسنه إلا قيَّض الله له من يكرمه عند سِنِّه »(٢).

وقال ﷺ: « إن من إجلال الله إكرام ذي الشّيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط » (٢)

وقال ﷺ: « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويُوَقِّر كبيرنا » (٤)

والشَّيْبَة المسلم يكرمه الله يوم القيامة: قال رَهِ: «من شاب شَيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة » (٥)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي.



## المتوضئون:

الوضوء مفتاح الصلاة، ومفتاح قراءة القرآن، والطواف، وعدد من العبادات.. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن..

والوضوء هو شعار أمة الإسلام.. والمتوضئون يجدون أثر وضوئهم إذا وقفوا بين يدي ربهم.. ﷺ..

قال ﷺ وهو يتحدث عن الناس يوم القيامة: «إن أمتي يُدعون يوم القيامة غُرًّا مُحَجَّلين من آثار الوضوء» (١)

وقال ﷺ: « تبلغ الحِلْية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » (١٠).

والمراد به في الحديث النور. وهذه الغُرَّة، وذلك التَّحجيل يكون للمؤمن حلية تُزَيِّنه بين الناس يوم القيامة.

ففي يـوم القيامة إذا اختلط الناس ببعـض، وماجَت الأمـم، واضطرب الأمـر، عندها يعـرف النبي على بصفة يختص بها أهـل الوضوء والصلاة من الأمة، وهي الغُرّة والتَّخجيل.

قال على: «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي، فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلف مثل ذلك. وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل:

<sup>(</sup>أ) رواه البخاري، ومعنى قوله « غُرَّا»: هو جمع أَغَرَ، أي ذو غُرَّة، والغرة في الأصل اسم لِلَمْعت بيضاء تكون في جبهت الفرس، ثم استعلمت اللفظة في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا: النور الكائن في وجوه أمت محمد في قوله «محجلين»: من التحجيل، وهوفي الأصل بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحِجل وهو الخُلْخُال.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غُرٌّ مُحَجَّلون من أثر الوضوء » (١)

## أهل القرآن:



القرآن عزي الدنيا، نجاة في الآخرة.. ومن أشغل ليله ونهاره بحضظ القرآن وتدبره لا يستوي يوم القيامة مع الكسول المعرض..

وقد مدح النبي ﷺ قارئ سـورتي البقرة وآل عمـران، وأنهما تنجيانه يوم الحشر، وتخَفِّفان عليه.

فقال: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرؤوا الزَّهْرَاوَين: سورة البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غَبَابَتان، وكأنهما غَمامَتان، أو كأنهما فُرقان من طير صَوَافّ، يُحاجًان عن صاحبهما. اقرؤوا سورة البقرة. فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها بَطَلَة » (٢).

وقال القرآن: يا ربِّ حَلِّه، وقال القرآن: يا ربِّ حَلِّه، فيُلْبَس حُلَّة الكرامة. ثم يقول: يا رب زِدْه، فيُلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه » (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، ومعنى: غبابتان وتلفظ أيضًا بالياء غيايتان: الغَيَايَة: كل شيء أظَلَّ الإنسانَ فَوْق رأسه كالسَّحابة وغَيْرها – ومنه حديث هلال رمضان « فإن حَالَت دُونَه غَيَايَة» أي سَحابة أو قَتَرة، وقوله «غمامتان»: مثنى غمامة، وهي السحابة المليئة بالمطر، وفرقان من طير صواف: أي مجمعتان من الطير الصافة في السحاء، تحاجان؛ أي تجادلان وتدافعان عن قارئهما، وقوله عن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة: أي لا يستطيع السحرة التأثير بسحرهم على من يقرأ سورة البقرة ويكررها.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والحاكم، حسن.

#### • المحسنون:

أهل الإحسان والجود بالجاه، والمال والعلم، الذين يتفقدون الضعفاء، ويزأفون بالفقراء، وينصرون المظلوم، ويصلون المحروم، يفرِّجون كربات المكروبين، ويخفِّفون عن المغمومين، يخفف الله عنهم وينفس كربات يوم القيامة. كما قال على: «من نَفْس عن مؤمن كُرْبة من كُرْبة من كُرَب الدنيا، نَفْس الله عنه كُرْبة من كُرَب يوم القيامة، ومن يَسَّر على مُعْسِر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن العبد في عون أخيه» (۱).

#### ناصرو الضعفاء:



جعل الله تعالى الناس في مراتب متفاوت، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وقد يتسلَّط بعض الأقوياء على الضعفاء، فيظلمونهم بأخذ أموالهم أو إيذاء أجسادهم، أو منعهم حقوقهم.

ولكن يوجد من الأقوياء المتمكنين مؤمنون أتقياء، ينصرون الضعيف، ويحمون حقه، وقد بشرهم النبي عليه فقال: « من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة »(٢).

#### ختامًا..

هـذه بعض أحوال أهـل الإيمان والتقـى في ذلك اليوم الـذي لا ينفع فيه الإنسان مال ولا جاه ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

نعم.. سليم من الشرك والغش والحسد، مليء بالإيمان والصدق والتقوى.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والحاكم وغيرهما، وهو صحيح.

## 🕸 حال العصاة في يوم القيامة:

كل من مات على عقيدة التوحيد، سليمًا من الشّرك، ناجيًا من عبادة غير الله تعالى، لكنه ارتكب معاص متنوعة، كبارًا كانت أو صغارًا، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف أحوال العصاة في أرض المحشر، وهم أنواع وأشكال وأحوال، وكذلك جاءت أحاديث مبشّرة ومحذّرة، ومرغّبة ومرهّبة، وقد حذر النبي في من أعمال يكون أصحابها في حال رديء في المحشر، ومن هؤلاء:

#### • مانعو الزكاة:

وهـؤلاء على خطر عظيم، فقـد منعوا حق الله تعالى في المال، ومنعـوا حق الفقـير أيضًا، فهم لجشَـعهم وبخلهـم وضعـف إيمانهـم.. منعوا الحقوق.. وهؤلاء.. حالهم في المحشر شديد..



قال عَلَيْ: « من آتاه الله مالا فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل مائه يوم القيامة شجاعا أقْرَع له زَبِيبَتان، يطَوِّقه يوم القيامة. ثم يقول: أنا مالُك، أنا كنزك. ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ عُوَخَيَّراً لَمَّمُ بَلُ هُو شَرُّ لَمَّمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عُوْخَيَّراً لَمَّمُ بَلُ هُو شَرُّ لَمَّمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عُوْخَيَّراً لَمَّمُ بَلُ هُو شَرُّ لَمَّمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ الِيمِ ﴿ آَلِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَا يَعَالَمُ اللَّهُ وَكُلُومُ مُّ وَظُهُورُهُمَّ هَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا كُنتُمُ تَكَلِّرُونَ ﴾ [المتوبة: ٣٤ - ٣٥].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.



وقال ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضى لا يؤدي فيها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار (۱) فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكُوى بها جَنبُه وجبينه وظهره، كلما برَدت أعيدت عليه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيُرى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار.

#### قيل: يا رسول الله، فالإبل؟



قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حَلبُها يـوم وُرُودها إلا إذا كان يـوم القيامة بُطِح لها بقاع قَرْقَر أَوْفَر ما كانت، لا يفقد منها فصيلًا واحدًا، تَطَوَّه بأخفافها وتعنشه بأفواهها، كلما مر عليه أُولاها رُدّ عليه أُخراها (۱) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار »

#### قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟



قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر،

<sup>(</sup>۱) صفائــح: جمع صفيحـــ وهي القطعة العريضة من الحديد والنحــاس، أو الذهب والفضة، والمعنى: أن ماله من ذهب وفضة يجعل صفائح، يحمى يوم القيامة حتى يكون نارًا، فيكوى بها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بطح لها بقاع قرقر) بطح أي: ألقي على وجهه، وقد يكون على ظهره، لأنه جاء في رواية البخاري يخبط وجهه بأخفافها، القاع: المستوى الواسع من الأرض، وجمعه قيعان، والقرقر: المستوى من الأرض الواسع، وهي تمر عليه أوفر ما كانت أي: أكثر ما كانت عددًا وأسمنها وأعظمها، قوله «لا يفقد فصيلًا»: الفصيل هو صغير الإبل، أي أن جميع إبله تطوّه بأخفافها: والخُفّ هو موطئ قدم البعير، فهي عقوبة له تطوّه بأخفافها، وتعضه بأفواهها وأسنانها، إهانة له وعقوبة، وهي تتابع عليه كلما مر عليه آخرها عاد إليه أولها من جديد، فلا تزال تطوّه طوال يوم المحشر.

لا يفقد منها شيئًا. ليس فيها عَقْصاء و لا جَلْحاء

ولا عُضْباء(١١)، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أو لاها رُدَّ عليه أُخراها (٢). في يوم كان مقداره خمسين ألف سنت، حتى يَقضى الله بين العباد، فيُرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار » <sup>(٣)</sup>.



#### المتكبرون:

الكبر داء وَبيل.. والمتكبر لا يحبه الله تعالى، ولا يرفعه، بل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.

المتكبر ينفِر منه الناس، ويُبغضه الأكياس.. ويكرهه الكبار والصغار..

وقد بين النبي ﷺ حالهم في القيامة فقال:

« يُحشــر المتكبرون أمثال النَّار يوم القيامة، في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان » (٤).



والنَّر صغار النمل، وصغار النمل لا يعبأ به الناس، فيطؤونه بأرجلهم وهم لا يشعرون. فكذلك المتكبرون بوم القيامة لشدة احتقارهم وازدرائهم يطؤهم الناس بأقدامهم..



<sup>(</sup>١) العقصاء: الملتوية القرون، والجلحاء: التي لا قرن لها، العضباء: مكسورة القرن، والمقصود بالحديث أن هذه الدواب تكون تامة الخلق ليتعذب بها.

<sup>(</sup>٢) القرون جمع قرن - وهو معروف - وهو شيء مثل العظم البارز فوق رأس الشاة من الغنم، والأظلاف جمع ظِلْف وهو موضع قدم الشاة، وهي تمر عليه كلها تطؤه كلما مر آخرها رجعت من جديد إليه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي.

# 🕸 ذنوب لا يكلم الله أصحابها:

نعم.. أقوام يوم القيامة يلقون الله تعالى وقد تلَطَّخوا بذنوب استحقوا بها أن لا يكلمهم الله تعالى.. وذلك لشدة حقارتهم.. ودُنو مرتبتهم.. وقبح أعمالهم..

فالعــناب والنكال الذي يصيب المننبين المكذبين متنوع، ومن ذلك إعراض الله تعالى عن العبد، فلا يكلمه ولا ينظر إليه.

وقد ذكر الله تعالى بعض هـؤلاء في كتابه، وذكر النبي رضي بعضهم في سنته، تحذيرًا من فعلهم. منهم:

#### • الأحبار والرهبان والعلماء:

وهم الذين يكتمون العلم الشرعي، ويغيرون الفتوى الشرعية إرضاء لأحد، أو تحقيقًا لمصلحة شخصية، أو طلبًا لعَرَض دنيوي، ويتركون الجهر بالحق مع قدرتهم على ذلك.



قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَّبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ-ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٤].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيَكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي الْالْخِرَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللهُ وَلا يُرْكِيهِمْ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللهُ عَمِران: ٧٧].

## المُسَبِل:

المسبل: هـ و الـ ذي يجعل ثوبه تحت الكعبين. وقد نهى النبي على عن الإسبال، كما قال على: «ما تحت الكعبين من الإزار فضي النار»(۱)، وقد حذر على من إسبال الثياب، وأخبر بوعيد في المسبل.



# المُنفِق سِلْعته بالحلف الكاذب:

الإكثار من الحلف عمومًا أمر مكروه، يقول ربنا تعالى: ﴿ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ الإكثار من الحلف عمومًا أمر مكروه، يقول ربنا تعالى: ﴿ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ اللائدة: ١٨٩، فكيف إذا كان الحالف كاذبًا؟! فالأمر يكون أعظم والذنب أكبر.

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يبيع بضاعة ويقسم بالله العظيم على جودة بضاعته، ليشتريها الناس، وهو كذاب.

# • المثّان:



المنان: هـو الذي يعطي الناس الشيء ثم يمتنّ عليهم به ويذكر إحسانه إليهم على سبيل الإذلال لهم.

« ثلاث ت لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا! ثم أعادها رسول الله ثلاث مرات. ثم قال: المُسْبِل. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنّان "').

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

#### • الباخل بالماء:

البخل عمومًا خلق قبيح، يدل على دناءة النَّفْس، وخُبث الطبع، فكيف إذا كان الإنسان يبخل بما لا يضره بذله، مع شدة حاجة الناس إليه، وهو أن يبخل بالماء، الذي أخبرنا النبي الله أن الناس شركاء فيه.



## • ناقض البيعة:

المواثيق والعهود، والاتفاقات والعقود، وبيعة الأمراء على الطاعة، لها شأن كبير، والتلاعب بالعهود والمواثيق، أو الاحتيال في ذلك، عظيم خطره، كبير ضرره.



وفي هؤلاء جميعًا، قال على: « ثلاثت لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر اليهم، ولا ينظر اليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فَضْل ماء عنده، ورجل حلف على سلعته بعد العصر، ورجل بايع إمامًا، فإن أعطاه وفّى له، وإن لم يعطه لم يَضِ له »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، والمعنى: ابن السبيل هو المسافر الذي تفنى نفقته أثناء طريقه في سفره، فيحتاج إلى شربة ماء، فيقف عند رجل عنده ماء زائد عن حاجته، فيمنعه أن يشرب منه، بخلًا وجزعًا، والذي يبيع سلعته بعد العصر فيحلف أثناء عرضه سلعته للناس ليقنعهم بشرائها، وكثرة الحلف في بيع السلعة حرام حتى لو كان صادقًا، وإذا كان كاذبًا كان إثمه أعظم وأكبر، وقوله « يحلف بعد العصر» هو على الأغلب؛ لأن أكثر تبايع الناس بعد العصر، وإلا فالحلف في البيع حكمه واحد في جميع الأوقات، والثالث الرجل الذي يبايع إمامًا على أنه أمير له السمع والطاعة فإن أعطاه هذا الأمير أموالًا وعطايا وفي له هذا الرجل ببيعته، وإن منعه الأمير ولم يعطه خانه ونقض العهد.

## • الشيخ الزاني:



المقصود بالشيخ هنا هو الرجل الذي تقدمت به السن حتى كبُر وشاخ.

وبعض الناس لخبث نفوسهم، وضعف إيمانهم، وجرأتهم على معصية ربهم، واستخفافهم بالدين، تجد أنهم: يقعون في المعصية مع ضعف الداعى إليها.

#### وبالمثال يتضح المقال:

فالرجل المتقدم في سنه، الشيخ الكبير، الذي رقّ عظمه، وضعفت شهوته، وقل انجذاب جسده للشهوة، فإنه بهذا الحال إذا ارتكب فاحشت الزنا، صار ذنبه أعظم وأَطُمّ وأَخْنَع من الشاب الذي ربما دفعته شهوته للفاحشة.

#### مع العلم أن:

الزنا عمومًا كبيرة من كبائر الذنوب، والزاني شيخًا أو شابًا رجلًا أو امرأة، قد هتك الستر بينه وبين الله، واستتر من الخلق، وانتهك حرمة نظر الخالق.

#### الملك الكذاب:

والملك الكذاب: جاء فيه هذا الوعيد؛ لأن الدافع للشخص إلى الكذب هو الرغبة في رفع شأن نفسه عند الناس فيصطنع القصص والبطولات ليرفع نفسه عند الناس، أو يكذب ليجذب أنظار الناس إليه، أو ليكتسب الدنيا..

أما الملك فهو غني عن ذلك. فالناس مقبلون عليه. رافعون له. والدنيا حاضرة بين يديه. فلماذا يكذب؟ إلا لخبث نفسه، واستخفافه بشرع الله، وعدم تعظيمه لربه..

وهذا لا يعني أن الكذب يجوز لغير الملك، كلا.. بل الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار..

#### الفقير المتكبر:





مع أن الكبر مذموم مطلقًا سواء صدر من غني أو فقير. وفي هؤلاء جميعًا، قال عليه:

« ثلاث ت لا يكلمهم الله يوم القيام ت و لا يزكيهم و لا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر »(١).

فهؤلاء لا يكلمهم الله تعالى لعظم ذنبهم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم والنسائي.

# 🕸 ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها:

كما أن أقوامًا لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، فكذلك أقوام لا ينظر الله تعالى إليهم، احتقارًا لهم، وإزراءً عليهم، وكَبتًا وإذلالًا.

وقد ذكر النبي ﷺ أنواعًا من الذنوب، لا ينظر الله تعالى إلى أصحابها، فإذا أعرض الله تعالى عن العبد، فلم ينظر إليه، فقد خاب العبد وخسر..

ومن هؤلاء الذين جاء ذكرهم في السنة:

## • المسبل إزاره خُيلاء:

الإسبال في الثياب، وجرّها تحت الكعبين، معصية لله، والأصل أن يلبس المسلم ثوبه وإزاره فوق الكعبين.

فإذا اجتمع الخيلاء والكبر مع الإسبال صار الذنب أعظم، فلم ينظر الله إليه يوم القيامت تحقيرًا وعقوبة.

قال ﷺ: « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ ثوبه بَطَرًا »(١).



وقال ﷺ: « الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرَّ منها شيئًا تخبلًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة »(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، والبطر هو: الكبر والخيلاء والغرور بالنَّفْس.

<sup>(</sup>۲) أبو داود والنسائي وابن ماجه.

## • العاقّ لوالديه:

عقوق الوالدين ذنب عظيم، وتنكُّر للجميل، وقد جعل الله تعالى حق الوالدين تابعًا لحقه، فقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ الإسراء: ٢٣، وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: ﴿ أَنِ اللهِ صَالَ: ﴿ أَنِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وبر الوالدين طريق لسعادة الدارين، كما قال ﷺ: «من سرّه أن يُبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثرِه، فليصل رحمه » (١)، وأخبر النبي ﷺ بسوء حال العاق في المحشر، فلا ينظر تعالى إليه.

## المرأة المتشبهة بالرجال:

الرام المسبه، بالربان؛ تشبه أحد الجنسين بالآخر في لباسه أو كلامه أو تصرفاته، أمر مذموم، واضطراب في الشخصية، وباب فساد في المجتمع.



وقد انتشر في زماننا هذا عبر بعض صفحات الإنترنت، وعدد من القنوات الفضائية الفاسدة الترويج لأنواع من الشذوذ والتشبُّه، فصار الرجل يلبَس لباس المرأة، والمرأة تلبس لباس الرجل.

والأعظم من ذلك أن يصل التشبه بالرجل أو المرأة إلى أن يقلب جنسه الذي خلقه الله تعالى عليه إلى الجنس الآخر، وذلك بالعمليات الجراحيت، وأدوية الهزمونات، وغير ذلك، فيقلب الرجل نفسه امرأة، أو المرأة تقلب جنسها إلى رجل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم.

وقد حدر النبي ﷺ من هذا كل أنواع التشبه بين الجنسين، وأخبر أن من فعله لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

## • الدَّيُوث:



الديوث هو الرجل الذي يُقِرّ الخبث في أهله؛ في زوجته وبناته وأولاده، ولا يهتم بحماية أسرته من الفساد، ولا يأمر أهله بالستر والحجاب، بل ربما وقعت بعض نسائه في المنكرات والعلاقات المحرمة، ولا يغار لذلك ولا يغضب، فهو فاقد المروءة وعديم الرجولة فهذا دَيُّوث.

وقد قال ﷺ في وصف هؤلاء جميعًا: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المُتَرجِّلة المتشبهة بالرجال، والدَّيُّوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنّان بما أعطى » (۱).

## من أتى امرأة في دُبُرها؛

فطر الله تعالى الرجل والمرأة على ميل كل منهما إلى الآخر، وجعل للعلاقة بينهما طريقًا شرعيًا، وحرم غيرها، ومن أكبر الكبائر إتيان الرجل امرأته في دبرها، قال رضي الله المرأته في دبرها، قال المرئة عنه المرأته المرائه المرأته المرأته المرأته المرائه المرأته المرأته المرائه ا

وتوعد النبي على من فعل ذلك بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال على: «إن الذي يأتى امرأته في دُبُرها لا ينظر الله إليه »(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود، صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي، صحيح.

# 🐵 ذنوب يُلْجُم أصحابها بلجام:

واللَّجام: هو ما يوضع على فم الفرس.

وهـؤلاء الذيـن يُلجَمون يـوم القيامة بلجام مـن النار عيادًا بالله مـن النار، هم الذين يستفتيهم الناس في مسائل الدين، ومـع ذلـك يكتمـون العلـم، ولا يعلمون الناس دينهـم، مـع قدرتهـم على نشـر العلم، ولا ضرر عليهم من نشره.

قال ﷺ: «من سُئل عن علم فكتمه أُلْجِم يوم القيامة بلِجام من نار» (۱).





# 🕸 أقوام يلْقُون الله وهو عليهم غَضبان:

نعوذ بالله تعالى من غضبه، ونسأله تعالى أن يعمَّنا بحلمه ورحمته، قال على الله على يمين وهو فيها فاجر ليقتَطِع بها مال امرِئ مسلم، لقى الله عَن وهو عليه غضبان »(٢).

#### • الأثرياء المنعمون:

الاستمتاع بنعم الله تعالى، مع الاعتدال في ذلك، وعدم الإسراف، أمر مباح، وقد يؤجَر المرء عليه إذا قام بشكرها وحمد الله عليها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي، صحيح.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

لكن المبالغة في الأكل والشرب، والإسراف في ذلك أمر مذموم، وقد سمع النبي وقد رجلًا عنده تجشّأ فكأنه وقال: «كُنَّ عن جُشائك، فإن أكثرهم شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة »(١).



وقال على المكثرين هم المقلُّون يوم المقلُّون يوم المقلِّد (إن المكثرين هم المقلَّد عبرا، القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيرا، فنَفَحَ فيه بيمينه وشماله، وبين يديه وورائه، وعمل فيه خيرًا "().

وقال هي « الأكثرون هم الأسفلون يوم الشفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وكسبه وكسبه طيّب »(٣).



#### حال الغادر يوم القيامة:

الغدر والخيانة من صفات المنافقين، فالمنافق إذا عاهد غدر، ومن أمّنه الناس على أموالهم، وعهودهم، ومواثيقهم فخان وغدر، فإنه يُفضح يوم القيامة، بل أعظم من الفضيحة.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وابن ماجه، صحيح، ومعنى تجشأ أي: أخرج جُشاءه، وهو هواء يخرج من الفم يدل على امتلاء المعدة بالطعام.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه.

قال على « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غَدْرة فلان ابن فلان »(١).



والغادر: هو الذي يغدِر، فيَعِد بالشيء ولا يضي به، ويخون أمانته..

واللواء: الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب، والناس تبعً له.

فالغادر تُرفع له راية تبين أنه غادر، فيُفضح بذلك يوم القيامة.. وتُجعل هذه الراية عند أِسْتِه يوم القيامة.. وتُجعل هذه الراية عند أِسْتِه يوم القيامة »(٢).

وكلما كانت الغدرة أكبر ارتفعت الراية أكثر: قال رضي الكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامّة »(٣).

أمير العامة: الحاكم الرئيس على الناس، لأن ضرره يتعدى إلى خلق كثير، وهو يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى الغدر، وأيضًا هو إذا غدر لم يستطع المغدور أن ينتقم منه أو يستخرج حقه؛ لغلبته وسلطانه.

ويُلحق به كل رئيس، سواء على عمال في شركة فلا يوفي بعقودهم، أو مدير مدرسة أو جامعة، أو كل صاحب سلطة يتلاعب بالعقود بعد إبرامها.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، ومعنى قوله «إسته» أي عند دبره، مقعدته.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

#### الغادر في الجاهلية



كانت العرب في الجاهلية ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج، وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته، فإن كان سارقًا طافوا به بين الناس ومعه ما سرق، لفضيحته ورَذعه.

## الغال من الغنيمة:

الغُلُول هو: السرقة من الغنيمة قبل أن تُقسَّم بين المجاهدين.

والغنيمة: هي ما يحصل عليه المجاهدون المسلمون، بعد انتصارهم على عدوهم، من أموال الأعداء ومتاعهم..

وقد توعد الله تعالى أهل العُلُول، فقال رَجْك: ﴿ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيكَ الْمُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مُمَّ تُوفَى مُ الله عمران: ١٦١.

ولعظمة أمر الغُلُول، كان النبي ﷺ يجتهد في تحذير أصحابه منه.

عن أبي هريرة رضي قال: «قام فينا رسول الله على ذات يوم، فذكر الغلول فعظّمه، وعظّم أمره، ثم قال:

« لا أَلْفَيَنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء (١)، يقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك.

<sup>(</sup>١) الرُّغاء: هو صوت البعير.

لا أَلْفَ بِنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حَمْحَمَة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك.

لا أَلْفَـــُيْن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.

لا أَلْفَيْنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صِياح، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك.

لا أَلْفَـٰين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك »(١).

فهؤلاء كلهم أهل سرقة وغُلُول.. فيأتي أحدهم حاملًا على ظهره وعلى رقبته ما غلَّه وسرقه، وهو معذَّب بحمله، متعب بثِقَله، مرعوب بصوته، مفضوح بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد.

## ومن الغُلُول:

- غلول الحكام من أموال بيت مال السلمين.
  - وغلول الموظفين من أموال وظائفهم.
- وغلول العمال والولاة من الأموال العامة.

وقد ورد الوعيد والتخويف من ذلك:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه وهذا لفظ مسلم، ومعنى الحديث: أنه إن غل وسرق بعيرًا جاء يحمله يـوم القيامة على ظهـره والبعير له رغـاء، والرُّغاء صوت البعير، أو فرس له حَهْحَمة وهو صوت الفرس، أو شـاة لها ثُغاء وهو صوتها، وقوله: « نفس لها صياح» أي قد غلّ وسرق أي شيء من الغنيمة، إما حيوان أو عبد مملوك، أو غيره، أو سرق وغلّ صامتًا: أي ذهبًا أو فضة.

فقد كان رسول الله على يبعث بعض الصحابة ليجمعوا الصدقات من البوادي والقبائل.. فبعث رجلًا من قبيلة الأزند يقال له ابن اللُّنبيَّة ليجمع الزكاة.. فكان يأتى صاحب الإبل أو الغنم فيأخذ منه زكاته الواجبة، فكان صاحب الغنم أو الإبل يعطيه الـزكاة الواجبة ليوصلها إلى رسول الله ﷺ ليقسمها للفقراء، ويعطي أيضًا ابن اللُّتبيَّة هدية خاصة لـه. فاجتمع له إبل وغنم بعضها زكاة واجبة، وبعضها هدايا له. فأقبل بها يسوقها، حتى إذا وصل المدينة توجه بها إلى رسول الله عَلَيْهُ.. وقال: هذا لكم، وهذا أهدي لي.

فغضب النبي ﷺ كيف يأخذ هدايا وهو موظف يستلم أجره من بيت مال السلمين، ولو فُتح الباب للعمال أن يأخذواهدايا ريما أدى ذلك إلى تساهلهم بأعمالهم أو قبولهم لرشوة.. أو نحوه.. فأراد ﷺ أن يسد الباب تمامًا..

قام ﷺ على المنبر وقال: «ما بال العامل نبعثه على عمل، فيقول: هذا لكم وهـ ذا لي!! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيُهدَى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي منه بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته: إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعِر » (١).

وهذا حديث عظيم، وذلك أن تساهل الموظفين بقبول الهدايا مع الناس، كأن يقبل المدرس هدايا طلابه، وأستاذ الجامعة كذلك، أو الموظفون في مصالح الناس في البلديات والمستشفيات العامة، والجهات الأمنية من شرطة وغيرها..

كل هــذا ســيؤدى إلى محابــاة مــن

يهدى وإهمال غيره، وإكرام القوى الغنى وإهمال الفقير الضعيف.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

فلا يجوز قبول الهدايا أبدًا ما دمت أخذتها بسبب وظيفتك، وإلا جئت بها على رقبتك تحملها يوم القيامة، ومن يغلُل يأتِ بما غَلَّ يوم القيامة.

## • غاصِب الأرض:

الغاصب هو الذي يأخذ الشيء عُنْوة بالقوة والسلطة، وقد ابتلينا اليوم بأقوام يغصِبون أراضي الناس، أو أراضي النضع العام، يستولون عليها ظلمًا بوسائل مُلْتَوِيت أو بالاحتيال.

وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك.

قال ﷺ: « من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » (١).

## • الذي يسأل وله ما يُغنيه:

الفقير المتعفف الني يكتفي بقوت يومه، ويحمي حُرَّ وجهه عن سؤال الناس، ولا يُذل نفسه لأحد، هذا أفضل ممن يسأل الناس ويسْتَجديهم، ويشتكى إليهم فقره وحاجته.

والأقبح من ذلك هو الذي يسأل الناس مُسْتَجْدِيًا مستعطفًا، وعنده ما يكفيه من ملبس ومطعم ومشرب، وقد حذر النبي على ممن هذا حاله، فقال:

« من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خُدُوشًا أو خُمُوشًا أو كُمُوشًا أو كُدُوحًا فَ كُدُوحًا فَ كُدُوحًا فَ وَ كُدُومًا أو كُدُوحًا فِي الله عنه وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من النهب » (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي، ومعنى قوله: خدوش، خموش، كدوح: هي ما يصيب الوجه من أثر إذا جرح بالأظفار الصلبة الحادة، سواء أظفار إنسان أو حيوان.



#### • الذي لا يحافظ على الصلاة:

الصلاة أحد أركان الإسلام.. ومبانيه العظام..

الصَّلاةُ.. قرَّةُ عيونِ المُوَحِّدين.. ولذَّةُ أرواح المحبين..

عبادة.. عظَّم الله أمرها.. وشرَّف أهلها..

وهي آخر ما يذهب من الإسلام.. وآخر ما أوصى به النبي على الله وأول ما يسأل عنه العبد بين يدي الملك العلام.

فنحمد الله العظيم الذي أذن لنا بالوقوف بين يديه.. والإقبال بالقلوب عليه.. وشكاية الحاجات إليه..

إنّ الصَّلاةَ صِلتٌ ولقاءً.. بين العبد في الأرض.. والرب في السماء..

ولقد كان ﷺ إذا حَزَبه أمر فزع إلى الصلاة..

والصلاة تنضع أصحابها في المحشر، كما قال رسول الله و في في شأن الصلاة:

« من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأُبيّ بن خَلَف »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وابن حِبّان وإسناده صحيح.

# • المُفْتاب والنَّمَّام:

- المُغْتاب: هوالواقع في الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره.
- النَّمَّم: هو الذي ينقل الكلام السيء بين الناس للإفساد بينهم.



وهذه أمور عَمَّ البلاء بها وحصل بسببها فساد عظيم، وأولئك من أشر الناس وأكثرهم إفسادًا إذ لهم لسان مُتَقَلِّب يتكلم بحسب الهوى والشهوة.

#### ولهم حال مخيف في المحشر، كما قال ريالية:

« من أكل لحم أخيه في الدنيا قُرِّب له يوم القيامة، فيقال له: كُلْهُ ميتًا كما أكلته حيًا، فيأكله ويكلّح ويصيح » (١).

#### • ذو الوجهين:







<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد، والطبراني في المعجم الأوسط، حسن الإسناد، ومعنى يكلَح: الكُلُوح: التَّكْشير في عبوس، يصيح: يرفع صوته بالصراخ والبكاء.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود وغيره، صحيح.



#### • المصوِّرون:

التصوير أنواع وأشكال، وقد اختلف أهل العلم في حكمه بناءً على تنوع أشكاله، لكنهم أجمع واعلى تحريم صنع التماثيل، خاصة إذا كانت على صور الزعماء والعظماء.

قال ﷺ: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أخيُوا ما خلقتم » (١).

وقال ﷺ: «من صُوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنفخ فيها الرُّوح يوم القيامة، وليس بنافِخ » (٢).

#### ختامًا:

فهذه أحوال بعض الناس في يوم الحشر. أما كيف يبدأ الحساب؟ وكيف تُـوزع الصحف؟ ومتى يقرأ الناس صحف أعمالهم؟ وكيف يُســألون عنها؟ فهذا ما أتحدث عنه في الصفحات التالية..



<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

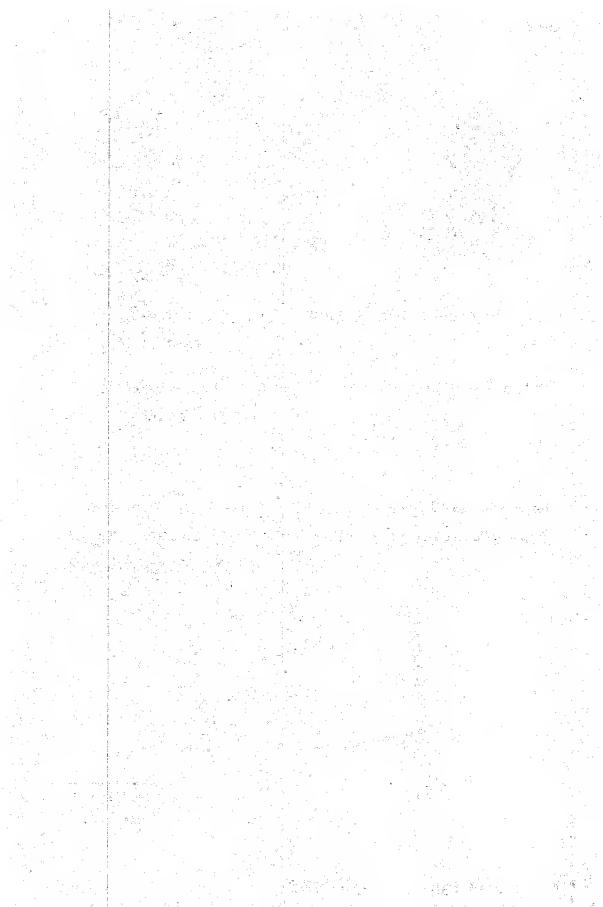

# نَشُر الصُّحُف

يوم الحشر يُعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجِل أعماله التي عملها في الحياة الدنيا ويقال له:

﴿ هَذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْ تَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩].

- فما الصحف؟
- وما المكتوب فيها؟
- وكيف يأخذها العباد؟

| 11 | مدخل                                |
|----|-------------------------------------|
| 51 | قسم يُعطى كتابه بيمينه              |
| ٢١ | قسم يُعطى كتابه بشماله من وراء ظهره |

# 

كل عبد له صحيفة مُسَجَّلة فيها أعماله خيرها وشرها، وهذه الصحيفة كتاب لا يغادر صغيروة ولا كبيرة إلا أحصاها، وفي المحشر يعطى كتابه ليقرأه وينظر أعماله.

وتختلف الطريقة التي يُؤتى بها العباد كتبهم: فأما المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه بعد محاسبته الحساب اليسير، وينقلب إلى أهله مسرورًا، وأما أهل المعاصي والنفاق فإن أحدهم يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وعند ذلك يدعو أحدهم بالويل والثُّبور.

وكل إنسان مُلزم ومُجازَى بعمله الذي سُجل في صحيفته من خير أو شر، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَيْرِرَهُ فِ عُنُقِهِ ۖ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَيْرِرَهُ فِ عُنُقِهِ ۗ وَخُرِّ الْقِينَمَةِ كِتَباً مَنهُ مَنهُ وَلَا إِنسان يَلْقَلُهُ مَنهُ وَلَا إِنسان عَقرأ كتابه بنفسه، ويعلم نهايته، ويعرف نتيجته ومصيره.

# 🕸 قسم يُعطى كتابه بيمينه:



# 🚳 قسم يُعطى كتابه بشماله من وراء ظهره:



وهو الذليل الخاسر، الهالك الفاجر، الذي ضيّع عمره، وخسر آخرته، وأحاطت به المضائق، واسود وجهه في الخلائق، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنْبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ اللهُ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا لَا سُعِيرًا ﴾ [الانشقاق: ١٠ – ١١].

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنَبُهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلْيَنِي لَرَّ أُوتِي كِنَبُهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلْيَنِي لَرَّ أُوتِ كِنَنِيهُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال على واصفًا حال المؤمن في ذلك اليوم: «ثم يُعطى كتاب حسناته بيمينه. وأمَّا الكافر أو المنافق فيُنادَى على رؤوس الأشهاد: ﴿ هَمُ وُلاَءٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ الهود: ١٨] » (١).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، صحيح.

# العرض والحساب

أخذ العباد صحفهم بدأ عند ذلك عرض الأعمال والحساب، وما يتبع ذلك من وزن أعمالهم، والمرور على الصراط.. والجنت والنار.. عندئذ يكون العرض..

- فما العرض؟
- وما الذي يُعرض؟
- وما حال العبد أثناء العرض؟

| مدخل                            |
|---------------------------------|
| معنى الحساب                     |
| أنواع الحساب في الآخرة          |
| قواعد محاسبة العبادقواعد محاسبة |
| الأمور التي يُسأل عنها العباد   |
| أول من يُحاسَب من الأم          |
| أول ما يُقضى فيه بين الناس      |
| حال العباد يوم الفصل والقضاء    |
| أنواع أداء الحقوق يوم القيامة   |
| الشهود في محكمة القيامة         |



العرض له معنيان:

#### ١- عرض الخلائق كلهم على ربهم:

وهذا العرض ليس فيه حساب، ولا نقاش أعمال، وإنما وقوف بين يدي الملك جل جلاله. فيُعرض الكل عليه. الإنس والجن. والحيوانات.. يُعرضون كما خلقهم أول مرة.. لا يُخفى عليه منهم شيء.

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف: ١٤٨.

#### ٧- العرض والحساب:

وفي هذا العرض تُناقُش الأعمال، ويُسأل العباد، ماذا أجَبْتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعملون؟ ويشتد عليهم المقام، وتزل الأقدام، ويشيب الولدان، وينعقد اللسان، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمُ أَنَّ أَنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ وينعقد اللسان، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمُ أَنَّ أَنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ النفاشية: ٢٥ - ٢٦.

# 🐵 معنى الحساب:

الحساب هو: العدّ والإحصاء، ومن عدل الله تعالى أنه يحاسب العباد يوم القيامة، فلا يستوي من عمِل وتقرَّب، مع من عصى وتقلَّب، كلهم أعمالهم معدودة، وأفعالهم مَرْصودة.

# 🐵 أنواع الحساب في الآخرة:

يختلف الناس في طريقة الحساب على أعمالهم، فمنهم من يدخل الجنة بلا حساب، ومنهم من يُخفَّف عليه، ومنهم من يُشدَّد عليه.

#### • فمنهم:

من ينطلقون إلى الجنة بغير حساب.. وهم سبعون ألفًا.. هم صفوة من الأمة في الإيمان والتقى والصبر والجهاد.. وقد قال را عنهم:

« عُرِضَت عليّ الأمم بالمُوسِم فرأيت أمّتي فأعجبتني كثرتهم، وهيئتهم، قد مَلَئوا السهل والجبل،



فقال: يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي رب. قال: ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخلون الجنت بغير حساب الذين لا يَسْتَرْقُون ولا يَكْتَوُون.

فقال عُكَاشَّة: ادع الله أن يجعلني منهم.. فقال عَلَيُّ: اللهم اجعله منهم.

ثم قال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عُكَاشت، (۱).

فهؤلاء السبعون ألفًا.. لا يحاسبون على أعمالهم.. ولا يُدقّق عليهم كما يُدقّق عليهم كما يُدقّق على غيرهم.. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم..

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

#### • ومنهم:

من يحاسبهم الله تعالى على أعمالهم.. لكن حسابًا يسيرًا من غير نقاش ولا تدقيق، وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضًا ثم يتجاوز الله تعالى عنهم..

قال على الله يُدني المؤمن فيضع عليه كَنَفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي رب. حتى إذا قرَّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته » (۱).

ويُشرع للعبد أن يدعوالله بأن يخفف عنه الحساب، فيقول: اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا.

كما قالت أمنا عائشة على: «سمعت النبي في يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.

فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه » (٢).

نسأل الله أن يخفف حسابنا، ويعاملنا بعفْوه وحِلْمه.. آمين.

#### • ومنهم:

من يُشدَّد عليه ويُوبَّخ لذنوبه ويُناقش فيها ويُدقَّق عليه: لماذا فرَّطت في صلاتك؟ كيف أدَّيت زكاتك؟ عقوق الوالدين؟ حقوق العباد؟ وفي هذا الحساب يتعذب العبد، ويضطرب، ويخاف ويغرق..

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، صحيح.

كما قال عليه: « ليس أحد يحاسَب يوم القيامة إلا هلك.»

فقال رسول الله ﷺ: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذِّب »(١).

والعنداب المقصود هنا ليس العداب في النار، إنما يتعنب بما يقع له من فنزع وخوف واضطراب وخِزْي بالنظر إلى سيئاته، وذلّ بتذكر أعماله الفاسدة..

#### • ومنهم:

من يطول حسابهم ويعسر؛ بسبب كثرة الذنوب وعِظَمها، أو إصرارهم عليها ومجاهرتهم بها، أو فساد نياتهم ومراءاتهم بأعمالهم.

قال على الله الله الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجلٌ استُشهد فأتي به فعرّفه نعمَه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استُشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار.

ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرّفه نعمَه فعرفها. قال: فما عملت فيها? قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أُمر به فسُحبَ على وجهه حتى أُلقى في النار.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

ورجلٌ وسَّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار "().

#### مل كل المؤمنين يُحاسبون؟





يستثني الله تعالى فريقًا من المؤمنين لا يحاسبهم، كما قال هي: « يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين: لا يسْتَرُقون، ولا يتَطَيَّرون، وعلى ربهم يتوكلون »(٢).

وفي رواية قال ﷺ: « مع كل ألف سبعون ألفا »(٣).

رواه مسلم.

<sup>(</sup>Y) متفق عليه.، ومعنى قوله « لا يسترقون »: لفظ مشتق من الرُّقيَّة، وهي العلاج بقراءة القرآن والأذكار الشرعية على المريض، فلا يسترقون أي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وطلب الرقية جائز، إلا أن الحديث يرشد المسلم إلى أنه إن استطاع أن يرقي نفسه، فهو أفضل لما فيه من التوكل على الله، وقد كان النبي على يرشد المسلم إذا اشتكى فيقرأ على نفسه بالمعوذات وينفُث، فلما اشتد وجعه قرأت عليه عائشة ومسحت عليه بيده رجاء بركتها.

وقوله « ولا يتطيرون »: يعني: لا يتشاءمون بمرئيّ، ولا بمسموع، ولا بمشموم، ولا بمُتذَوق، وقد كان العسرب في الجاهلية يتطيرون، فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءموا، والطيّرة محرمة، لا يجوز لأحد أن يتشاءم بأيام، ولا بشهور، ولا بالوجوه، ثم ختم الحديث بقوله " وعلى ربهم يتوكلون " أي يعتمدون في أمورهم على الله تعالى وحده لا شريك له " وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» ومن كان الله حسبه فقد كُفي كل شيء.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي، صحيح.

# 🐵 قواعد محاسبة العباد:

إذا اجتمعت الخلائق بين يدي الملك جل جلاله، في موقف رهيب.. خفاة غير مُنْتعلين، يسيرون على أقدامهم، غير راكبين.. عُراةً ليس عليهم لباس.. غُرلًا غير مختونين، قد عادوا كما خُلقوا أول مرة..

موقف رهييييب... تشخص أعين العُصاة، وتهتز قلوب الطغاة.. ويُذلّ المتكبرون، ويفزع الطغاة.. ويُذلّ المتكبرون، ويفزع الظالمون.. لا تَطْرِف أبصارهم، ولا تطمئن أفئدتهم.. كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّه عَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظّنلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللّهُ مُؤفّهُم وَلَا تَحْمَلُ الظّنلِمُونَ وَالْعَدَامُ مُ هَوَاءً الله البراهيم: ١٤-١٤٠٠.

نعم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هوااااء.. يا للهول!!

بل ترتفع القلوب لدى الحناجر، كما قال ربنا: ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾ اغافر: ١١٨، كاظمين ساكتين لا يتكلمون.

تُبدل هذه الأرض، فالجبال نُسِفَت، والسماء كُشِطَت، والنجوم انكدَرت، والكواكب انتثرت، والمحار سُجِّرَت، والشمس كُوِّرَت، والملائكة العظام فزعَت، والرسل أُقِّتت..

يقف الجميع في المحكمة العظمى؛ محكمة يوم القيامة، حيث تبلغ القلوب الحناجر، وتدنو الشمس من الخلائق، وتكون أحوالهم عصيبة بين يدي الملك جل جلاله..

محكمة يحضرها الخَصم اللَّدود، ويشهدها الشهود. الصحف منشورة، والأعذار محظورة، والقلوب ترتجف، والألسن تعترف، قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ يُومًا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ أَنَّ مُّوكًا نُومًا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ أَنَّ مُوكًا نُوسًمًا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ البقرة: ٢٨١

وعند التأمل في القرآن والسنة، نستخلص قواعد عامة يحاسب من خلالها العباد:

# • القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم:



فربنا الكريم العَدْل جل وعلا، لا يظلم أحدًا سبحانه.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَالُّ نَفْسٍ مَّا كَالُّ نَفْسٍ مَّا كَسُبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ البقرة: ٢٨١٠.

وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ١٤].

وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَيَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ النساء: ١٢٤.

وكما قال على نفسي، وجعلت ه بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من وجعلت ه بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم خالع إلا من أطعمته، هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستكسوني أطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الدنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم وجنكم كانوا على أفجر قلب مبادي! لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنقِص المُخيط إذا أدخل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنقِص المُخيط إذا أدخل وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَ إلا نفسه » (۱)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

# • القاعدة الثانية؛ لا يؤخذ أحد بجَريرة غيره؛

نعم.. غاية العدل أن يكون كل فرد مسئول عن عمله وما كسبت يداه، ولا يؤخذ بظلم غيره أو معصيته.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُنَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ الأنعام: ١٦٤ وقال: ﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَوَرْرَ أُخْرَىٰ ﴾ الإسراء: ١٥٥.

وقال: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِي مَ الَّذِي وَفَى ۞ اَلَانَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَأُخُرَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ. سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجُزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ﴾ النجم: ٣٦ - ١٤١.

إشكال

مادام أن الإنسان لا يؤاخذ إلا على أعماله، فما الجواب عن قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ النحل: ٢٥].

وقوله عَيْلًا: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٦].

فالله تعالى أخبر في هذه الآيات أن الإنسان قد يتحمَّل أوزار غيره، فكيف يكون ذلك؟

الجواب: أن الإنسان إذا عمل على إضلال غيره، وتسبب متعمدًا في إفساده كأن يوقِعه في شرب الخمور أو يدله على مكان فساد أو يزين له أن يقيم علاقات محرمة بنساء.. فإنه يؤاخذ بما عمل ذلك الشخص من جرَّاء إفساده له، وتشجيعه ودعوته للمنكر ويحمل مثل وزره، كما قال هيُه:

« من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبِعه لا ينقص من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالت كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئًا» (١)

نعم، من أفسد الناس حُمِّل وزره وأوزارهم..كما أن من دعا الناس إلى خير، نال من الأجر مثل أجورهم، جـزاءً وفاقًا.. فسبحان الحكم العدل جل وعلا.

# القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدّموه من أعمال:

ربنا جل وعلا لا تخفى عليه خافية، والصحف تسجل كل ما يعمل العباد من خير وشر، فيرَوْن كل ذلك حاضرًا أمامهم يوم القيامة.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ آل عمران: ٣٠.

وقال: ﴿ عَلِمَتْ نَفْشٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ الانفطار: ٥١.

وقال: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٤٩.

واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم، وقراءتهم لها، كما قال تعالى، وقراءتهم لها، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنٍ ٱلْزَمَنْهُ طَكَيْرَهُ، فِي عُنُقِهِ وَغُوْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيّمَةِ حِتَبُا يَلْقَدُهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها كما قال سبحانه: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنها وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ الكهف: ٤٩].

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

### • القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات:

من فضل الملك الكريم المحسن أن رحمته تسبق غضبه، وعفوه يغلب عقوبته، وأن الحِلم والتجاوز أحب إليه من العقوبة والعذاب.

لــنا فهو سـبحانه يفرح بحسـنت عبده ويضاعفهـا، ويكره السـيئت، ولا يضاعفها، بل قد يغفرها.

قال تعالى: ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ التغابن: ١٧.

وأقل مضاعفة للحسنة هوعشرة أضعاف ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْالِهَا ﴾ الأنعام: ١٦٠.

أما السيئة فتجزى مثلها، قال تعالى: ﴿ وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ الأنعام: ١٦٠.

وقال هي فيما يرويه عن ربه: «إن ربكم هي رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة، فإن عملها كُتبت له عشرًا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله هي ولا يهلك على الله إلا هالك »(۱).

وقال ﷺ: «يقول الله ﷺ: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأَزِيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أَغفر، ومن عمل قُراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرًا اقتربت إليه ذراعًا، ومن اقترب إليّ دراعًا اقتربت إليه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هُرُولَة »(٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواد مسلم وابن ماجه.



ومن فضل الله تعالى أن الحسنة قد تُضاعف لسبعمائة ضِعف، وأكثر:

قال تعالى: ﴿ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فَوَ لَهُمُ لَهُمْ فَوَ لَهُمْ فَوَ لَهُمْ فَقِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

### • القاعدة الخامسة: إقامة الشهود:

الشهود هناك حاضرون، في محكمة الحساب والجزاء يـوم القيامة، وهم شهود ملازمون للعبد في الدنيا، لا يتَوَقَّعهم العبد، ولا ينتبه إلى مراقبتهم له.

الملائكة الحافظون، والحَفَظَة الكاتبون، وأعضاء العبد.. كلها تشهد له أو عليه يوم القيامة..نعم تشهد له إن عمل طاعة.. وتشهد عليه إن فعل معصية...

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَكُورُ مَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قَرْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَنْ كُبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ مَّهِ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ مَّهِينٍ ﴾ اليونس: ١٦١.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٣٣].

ويبعث الله من رسله ومن شاء من مخلوقاته شهداء على العباد: كما قال تعالى عن شهادة الأنبياء على أقوامهم: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ النساء: ١٤١.

وقال: ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَا تُواْ بُرْهَنَكُمْ ﴾ [القصص: ٧٥].

### وممن يشهد أيضًا:

الأرض: فتشهد بما عُمل عليها.. ﴿ يَوْمَبِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ الزلزلة: ١٤. والليل والنهار: يشهدان بما فُعِل فيهما.

والمال: يشهد على صاحبه، من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ والملائكة: تشهد على العباد بما كانوا يعملون.

### إذا أنكر العبد شيئًا من عمله:

في يوم القيامة يُنكِر بعض العباد أعمالًا مسجلة في صحفهم، ويزعمون أنهم لم يعملوها، وإذا لجّ العبد في الخصومة وكذّب الشهود الذين شهدوا عليه، ختم الله على فِيْه وأمر أعضاءه فنطقت.. وأخبرت بما فعلت.. مااااا أصعب ذلك الموقف؟!!



تنطق اليد: أنا للحرام لمست.. وتنطق الرجل: أنا إلى الحرام مشيت.. وتنطق العين: أنا إلى الحرام نظرت.. وتنطق الأذن: أنا إلى الحرام المستمعت.. وينطق الأنف.. والجلد.. و.. آآآه اللهم الطف بنا واسترنا..

قال تعالى: ﴿ ٱلْيُومَ نُغْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْمُولِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْمُولِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الْمُولِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولْيَكُسِبُونَ ﴾ ايس: ١٥].

قال أبو موسى الأشعري: « يُدعى الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيَعرض عليه ربه عمله فيجحده، ويقول:أي ربِّ اوعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل! فيقول الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في

مكان كنا؟! فيقول: لا، وعزتك أي رب ما عملته! فإذا فعل ذلك خُتم على فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىۤ أَفْرَهِهِمْ ﴾ "".

وقال على: «يقول العبد: يا ربِّ ألم تُجِرني من الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول العبد: فإني لا أُجيز على نفسي إلا شاهدًا مني، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتبين شهودًا، ثم يُختَم على فِيه ويقال لجوارحه: انطقي! فتنطق بأعماله، ثم يُخلَّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعدًا لكُنَّ وسحقًا فعنكُنَّ كنت أُناضل »(٢).

وقال تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٠].

# 🕸 الأمور التي يُسأل عنها العباد:

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾ الصافات: ٢٤١، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى، يُسأل العباد: عن أعمالهم، ونياتهم وأقوالهم، وقد وردت النصوص في أشياء يُسأل عنها العباد:

# أولًا: أعظم الذنوب الشرك:

أعظم ذنب عند الله تعالى أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك، والشرك لا يغفره الله أبدًا، كما بين الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِهِ فَقَدِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللّهِ فَقَدِ النساء: ١٤٨.



<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عند كلامه عن الآيت.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

وفي ذلك الميوم يتَبرّاً المعبودون ممن عبدوهم، ويُقرّع الله المشركين، كما قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ الله عراء: ٩٢ - ١٩٣. وقال ﴿ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآء كَا الذِيبَ كُنتُمْ وَنَا عُمُونَ ﴾ القصص: ٧٤

ويُسأل الذين كانوا يذبحون لغير الله.. كمن يذبح تقربًا إلى الأصنام، أو القبور، كما قبلًا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ تَاللّهِ لَوَ القبور، كما قال تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ تَاللّهِ لَسُّعَانُنَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾ النحل: ٥٦.

ويُسألون عن تكذيبهم للرسل.. كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيمٍ مَ فَيَقُولُ مَاذَا الْجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَبْاءَ يُوْمَ بِذِفَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُورَ ﴾ القصص: ٦٥-٢٦]

### • ثانيا: يُسأل العبد عمّا عمله في دنياه:

يسأل العبد عن أعماله من حسنات وسيئات، كما قال تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسَّكُنَّا هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ أَن عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ الحجر: ٩٢ - ١٩٣.

نعم يسألهم أجمعين.. الكل يُسأل: الغني والفقير.. والملك والأمير.. والعربي والأعجمي.. والأبيض والأسود.. والحر والعبد.. كلهم مسئولون.. عما كانوا يعملون..

بل يُسال الرُسُل عن أقوامهم.. ويُسال الأقوام عن رُسُلهم.. كما قال تعالى: ﴿ فَلَنَسّْ كَانَ اللّهُ وَمَا تعالى: ﴿ فَلَنَسْ كَانَ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ الله

وقال على المناه وعلى المناهد ومن المناه المناه عن أربع عن عمره فيم أفناه وعلى المناه وعلى عمره أفناه وعلى المناه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه »(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

# • ثالثًا؛ يُسأل عن النعيم الذي تمتّع به؛



البيوت الواسعة.. والسيارات الفارهة.. والمسارب والمطاعم اللذيذة.. اللباس الناعم.. والخَدَم والحَشَم.. شِبَع البطون.. وبارد الماء.. وظلال المساكن.. واعتدال الخلق.. ولذة النوم.. حتى شربة العسل..

# قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ ذِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ التكاثر: ١٨.

وقال على: «إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: أثم نُصِحَ لك جسمك ونُرُويك من الماء البارد» (١).

# ولا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئًا من النعيم:

سأل رجل عبد الله بن عمرو فقال: أنسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: أنك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: أنك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك (('').



# • رابعًا: يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد:

يتضاوت الناس في النعم، والقدرات والحواس، وكلما كان العبد أقدر، كان الحساب أدقّ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِيكَ كَانَ عَنْدُ مَسْثُولًا ﴾ الإسراء: ٢٦].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) هوفي عمدة التفسير - أحمد شاكر ٢٥٧/١، إسناده صحيح.

قال قتادة: « لا تقال: رأيت، ولم تار! وسمعت، ولم تسلمع! وعلمت، ولم تعلم! فإن الله سائلك عن ذلك كله .. » (١).

# أول من يُحاسَب من الأمم:



مع طول انتظار الحساب يوم القيامة، والناس في فزعهم، وخوفهم، وقد عرضت النار أمامهم، وخاف الأنبياء، واضطرب الأولياء، وتحيّر المؤمنون، وعرق العصاة والمذنبون، وطال انتظارهم.. عندها يبدأ الحساب.

ومن رحمة الله تعالى بأمتنا، وحب الملك لنبينا، أن أول من يُحاسب من الأمم أمت محمد ﷺ.

كما قال ﷺ: « نحن آخِر الأمم، وأول من يُحاسَب (٢). يُقال: أين الأمَّة الأميَّة، ونبيها؟ فنحن الآخِرون الأوَّلُون »<sup>(٣)</sup>.

وقال ﷺ: « نحن الآخِرون من أهل الدنيا، والأوَّلُون يوم القيامة، المُقْضيّ لهم قبل الخلائق »(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير، عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّعْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْدُ مَسْئُولًا ﴾ الإسراء:٢٦١.

<sup>(</sup>٢) المعنى: نحن آخر الأمم وجودًا في الأرض، لأن نبينا محمدًا ﷺ هو آخر الأنبياء، ونحن أول من يحاسب تخفيفًا على أمة الإسلام.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، صحيح.

<sup>(</sup>٤) روه مسلم.

# 🐵 أول ما يُقضى فيه بين الناس:



من أعظم الجرائم والذنوب أن يسفك العبد دمًا بغير حق، وفي زماننا مع الأسف مع انتشار آلات وأسلحة القتل من مسدسات متنوعة سهلة الاستعمال، وغيرها، وقع عند بعض الناس تساهل وتسرع في ذلك، وقد أخبر النبي في أن ذلك من أشراط الساعة، فقال:

«لا تقوم الساعة حتى يكثُر الْهَرْج، قالوا: وما الْهَرْج؟ قال: القتل القتل "١٠).

ولعظيم حق الدماء، قال ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء »(٢).

وقال على: « يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجىء الرجل آخذا بيد الرجل، فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان، فيبُوء بإثمه »(٢).

فعلى العبد أن يحذر من سفك الدم بغير حق، وأن يبتعد عن الخصومات والمشاجرات، ومواضع التُّهم، وأن يملك نفسه عند الغضب، ويسأل الله تعالى السلامة والعافية.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي، صحيح.

# 🕸 حال العباد يوم الفصل والقضاء:

يوم المحشر والقضاء، والفصل والنداء، طويل عسير، إلا على من يسره الله تعالى عليه، والناس في ذلك اليوم على أحوال:

فعند العرض على الكريم الجبار جل جلاله، في رهبت الموقف، وخوف المُقْتَرِف، يتبرأ الناس بعضهم من بعض، وينسى كل ذي نسب نسبه وقرابته، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُوْخَ فِ ٱلصُّورِ فَلاَ أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ ﴾ المؤمنون: ١٠١.

ومهما بلغت قوة صداقة الرجلين، وارتقت درجة المحبة بين اثنين، إلا أنهما يتبرَّءان من بعضهما يوم القيامة، وكل يقول: نفسي.. كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ﴾ المعارج: ١١٠.

بل يَضِرّ المرء من أهله وأحبابه، ويهرب من إخوانه وأصحابه.. وقد ذلّت للملك الرِّقاب، ولانت له الصِّعاب، وخضع أولو الألباب.. ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ اطه:١١١١.

فما أفظع ذاك الموقف اللهم الطف بنا..

الناس يرتجفون.. والرسل يتضرعون.. الأنْسُن مُنْعَقِدة.. والعقول مُتَوَقِّدَة.. والأعمال متنوعة متعددة..

قال ﷺ: « ولا يتكلم يومئذ إلا الرُسُل »(''.

وفي ذلك اليوم.. يجد العباد ما عملوا حاضرًا بين أيديهم، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا فَيْ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَلَدُ رَهُونَ إِلَهِ بَادِ ﴾ آل عمران الله ولا يغيب في ذلك اليوم ما عمله الإنسان في حياته..

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

#### وآثارهم..

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكِ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَوْمٌ أَوُّكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُنْ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكِ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُوهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُنْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

هكذا قال ربنا تعالى.. واصفًا حال الإنسان وعمله.. يُكتب ما قدّم قبل موته.. ويُكتب ما ترك من أعمال وهي آثاره..

نعم.. الحساب دقيق.. حيث يحضر بين يديه ما عمله قبل أن يموت وما تركه من عمله بعد موته.. فإن كان ورّث مصحفًا.. أو حفر بئرًا.. أو أجرى نهرًا.. أو كفل يتيمًا.. أو نشر علمًا.. أو ترك ولدًا صائحًا.. فكلها تبقى تحسب له عمل صائح حتى بعد موته..



كله يجده الإنسان أمامه.. كما قال تعالى: ﴿ يُنَبُّوُ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسُهِ عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَ





ومهما احتقر الإنسان معصية فإنه يستعظمها يوم القيامة...

قال ﷺ: «إياكم ومُحَقَّرات الذنوب، فإنما مثَل مُحَقَّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعُودٍ وذا بعُودٍ، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبها تهلكه »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حِبّان وأحمد، صحيح.

# 🐵 أنواع أداء الحقوق يوم القيامة:

الحق هو الواجب الذي يطالَب الإنسان بأدائه لغيره، وقد جعل الله تعالى للإنسان حقوقًا، وجعل عليه حقوقًا، وقد ضمن الله تعالى له حقوقه، وحذره بالمحاسبة على ما عليه من حقوق إن قصَّر فيها.

### • حقوق الله تعالى:

حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وبقية العبادات.. فأول ما يسأل عنه الناس: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟

ومن حقوق الله تعالى على العبد أن يؤدي العبادات التي أوجبها عليه.

وأول ما يحاسب عليه العبد من العبادات هي الصلاة،

قال ﷺ: «إن أول ما يحاسَب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته: فإن صلاحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيُكمل بها ما انتُقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك »(١).

وقال على المناهم: الصلاة. وقال المناهم: الصلاة الصلاة عبدي أتمّها أم نقصها؟ فإن يقول ربنا ولا الملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمّها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كُتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوّع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك "(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود.

#### • حقوق العباد:



جعل الله تعالى للعباد حقوقًا لبعضهم على بعض: فجعل لللب حقًا على ولده، وللولد حقًا عليه، وجعل للجار حقًا على جاره، وجعل للزوجين حقوقًا على بعضهما، بل جعل للحيوان حقًا... وللأشجار حقًا... وجعل بين العباد مباحات ومحرمات..

وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد: الدماء.. فمن مات مقتولًا.. أو ضُرب فجُرح وسال دمه.. أو شُجّ رأسه.. فهي أول شيء يُقضى فيه من حقوق العباد فيما بينهم..

كما قال ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء »(١).

#### من يضرب الناس:

الذي يعتدى على غيره بالضرب، يُقتصّ منه بالضرب في يوم القيامة، كما قال على منه يوم القيامة » (١)

وقال ﷺ: « ما من رجل يضرب عبدا له إلا أُقِيد منه يوم القيامة »(").

وعن أم سلمة زوج النبي ﷺ، قالت: « كان رسول الله ﷺ في بيتي وكان بيده سواك، فدعا وصِيفَة له، أو لها، حتى استأثر الغضب في وجهه.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي والبخاري في الأدب المفرد، صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البَزّار في مسنده، صحيح لغيره.

فخرجت أم سلمة إلى الحجرات، فوجدت الوَصِيفَة وهي تلعب ببهيمة، فقالت:

ألا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله عليه يدعوك؟

فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك!!

فإذا كان هذا خوفه ﷺ وهو نبي مُقرَّب، فما بالك بغيره من عامة الناس!

### صاحب الدُّنِن:

حقوق الناس لا تضيع، بل يُعطي الله تعالى كل ذي حق حقه، ولو كان شيئًا يسيرًا، كما قال ﷺ:



«من كانت عنده لأخيه مظلمة فلْيَتَحلَّلُه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مَظْلَمته، فإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه »(۱).

فالمُدِين الذي مات وللناس في ذمته مال، لم يسدده لهم في الدنيا فإن أصحاب الأموال في الآخرة يأخذون من حسناته بمقدار ما لهم عنده، كما قال في: «من مات وعليه دينار أو درهم قُضي من حسناته، ليس ثَمَّ دينار ولا درهم » (٣).

 <sup>(</sup>١) رواه أبو يَغلى المُوصِلي في مسنده، حسن، ومعنى الوصيفة: هي الجارية الصغيرة التي تخدم أهل البيت،
 والقود هو: القصاص يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، صحيح.

### الذي يقُذف الناس:

القَذْف: رمي المرأة أو الرجل بالزنا أو ما يجري مَجراه، فالذي يقذف أحدًا بالزنا أو غيره فإنه يُقتصّ منه في الدنيا والآخرة، ومن قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحدفي يوم القيامة إن كان كاذبًا، كما قال عليه:

« من قذَف مملوكه بالزنا يُقام عليه الحديوم القيامة إلا أن يكون كما قال »(١).

وقال على « من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جُلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال »(٢).

#### المُتسلِّط على الضعفاء؛

من تسلط على الضعفاء بقوته، أو سلطته، أو استغل منصبه أو علاقاته، أو ذكاءه، لظلم الضعفاء وقهرهم، فإنه يُقتص منه يوم القيامة.

كما في حديث عائشة الله: « أن رجلا قعد بين يدي النبي الله فقال:

يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني، ويخونونني، ويعصونني، وأشتُمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟

#### فتنحًى الرجل فجعل يبكى ويهتف.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

فقال رسول الله على : أما تقرأ كتاب الله: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾ لَاثْنبياء: ٤٧].

فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم »(١).

ولما كان هذا شأن الظلم فحَرِيٌّ بنا أن نخافه ونحدره ونجتنبه، وقد أخبر النبي على الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة، فقال على اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » (٢).

#### كيف يُقتص من العبد يوم القيامة؟

مسألة

الجواب: من كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم، فإن لم يكن له حسنات أو فَنِيَت حسناته، فإنه يؤخذ من سيئاتهم فتُطرح فوق ظهره. كما قال على:

«من كانت له مَظُلَمة لأحد من عِرْضه أو شيء فلْيَتَحَلَّله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وأحمد، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

### • حقوق البهائم:

من عدل الله تعالى ودقة حكمته بين خلقه، أنه لا يأخذ الحقوق من البشر لبعضهم البعض، بل حتى البهائم يُقتص لبعضها من بعض، كما قال على المنها المناهضة ا

« لَتُـؤَذُنَّ الْحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجَلْحاء من الشاة القَرْناء»(١).

بل يُحكم ما بين البشر والبهائم: فمن آذى بهيمت في الدنيا، حوكم وعوقب يوم القيامة، كما قال هي الله المالية الما

«عُذِبت امرأة في هِرَّة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض »(٢).





فهذا غاية العدل والإنصاف.. فإن الله تعالى يفصل الخصومات بين عباده، وينتصر للمظلوم على الظالم، ويؤتي كل ذي حق حقه، فيعيد للمسروق حقه من السارق، وللضعيف حقه من القوي.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، ومعنى الشاة الجلحاء: هي الشاة التي لا قرن لها، فلا تستطيع ضرب غيرها، والشاة القرناء: هي التي لها قرن تنطح به، وتضرب.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

# 🕸 الشهود في محكمة القيامة:

في يوم القيامة تُشرق الأرض بنور ربها حين يتجلّى الله تعالى لفصل القضاء بين خلقه، والحكم بينهم، ويُؤتى بالنبيين والشهداء، كما قال تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِلْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآء ﴾ الزمر: ١٦٠.

وعندها في تلك الحكمة الكبرى يُفصل بين الخلائق.. فمن شهود المحكمة؟ وعلى ماذا يشهدون؟

أول من يخبر العباد بأعمالهم هو الله جل جلاله.. فهو شهيدٌ على عباده، مُطّلع عليهم، لا يخفى عليه منهم شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ شَبِيدُ عَلَى مَا نَعْمَلُونَ ﴾ آل عمران ١٩٨٠.

# • نبينا محمد ﷺ وأمّتُه يشهدون على الأمم:



الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله تعالى رحمة للخلق، مبشرين ومنذرين، وأقوامهم منهم مهنت ومنهم مكذب معرض، فإذا اجتمع الرسول بأمته يوم القيامة، ووقضوا جميعًا بين يدي العزيز الحكيم جل وعلا، فكانوا كما قال تعالى:

﴿ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِنَرَ وَلَنَسْعَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا

فإذا كذَّب الأقوام وأنكروا أن رسولهم بلغهم، عندها يشهد نبينا محمد ﷺ وأمَّته للرسل بالبلاغ، يشهدون أنَّ الرسل بلّغوا أممهم، كما قال تعالى: ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال ﷺ: « يُدعَى نوح يوم القيامة فيقول: لبَّيك وسَعْدَيك يا رب؟ فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال الأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: من يشهد لـك؟ فيقول: محمد، وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، فذلك قوله جل ذكره: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ اللبقرة: ١٤٣، والوَسَط العدل » (١٠).

فأمّــة محمد على يوم القيامة يكونون شهداء على الناس.. وفي رواية أن أمَّة محمد على تشهد لجميع الأنبياء على أممهم، قال على:

« يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، وأكثر من ذلك. فيُدعى قومه، فيقال لهم: هل بِلغكم هذا؟ فيقولون: لا، فيقال: من يشهد لـك؟ فيقول: محمـد و أمّته، فتُدعى أمّ محمـد ﷺ، فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم فيقول: و ما عِلمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا ﷺ بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه»(٢).

### نبينا محمد ﷺ يشهد على أمته:



فإنه شهيد على أمته، يشهد أنه بلِّغهم، وبيِّن لهم، وأنذرهم، وما ترك خيرًا إلا دلُّهم عليه، ولا شـرًا إلا حدّرهم منه، كما قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاتِهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، صحيح.

وقال تعالى: ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ البقرة: ١٤٣.

ومن رحمته على أمته ومحبته لهم .. أنه تَذكَّر شهادته على أمته يوم القيامة .. فبكى .. حتى بلّ الدمع وجهه الشريف .. بأبي هو وأمي وروحي على .. فإنه جلس إليه عبد الله بن مسعود في يومًا.

فقال له ﷺ: « اقرأ عَلَيّ،

فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟!!

قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري.

قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآيت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآء شَهِيدًا ﴾ النساء: ١١١)

فقال ﷺ: حسبك الآن.. فالتضتّ إليه فإذا عيناه تَذْرفان »(١).

فما أرقّ تلك الدمعات الطاهرات منه على أمته ﷺ.. وحَـرِيٌّ بنا نحن أن نُحْسِن العمل لنلقى الله تعالى وهو راضٍ عنا، ونلقى رسولنا ﷺ فيفرح بنا.

### • كل رسول يشهد على أمته:

يأتي بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أقوامهم، يشهدون أنهم بلغوهم الدين، وحذروهم من الشرك، كما قال تعالى:

﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُولَيْفُتْرُونَ ﴾ [القصص: ٧٥].

والمقصود بالشهيد هنا رسولهم الذي أرسل إليهم.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

### الملائكة الحافظون:

فالملائكة لا يفارقون العبد في حضر ولا سفر، ولا يقظة ولا مَنام، يُحصون عليه أفعاله، ويكتبون أقواله وأعماله، ولا يفوتهم شيء من حركاته ولا سكناته، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾ إيونس: ١٦١.

فهؤلاء يشهدون على العبد يوم القيامة، فقد رأوه لما صلى، وسمعوه لما دعا، وراقبوه لما مشى، وصحِبوه في سفره، وأقاموا معه في حضره.

فيُجاء بهم يـوم القيامة فيشهدون، كما قال تعالى: ﴿ وَجِأْىٓ ءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَاللَّهُمَاءَ ﴾ النزمر: ٢٩].

### • شهادة الإنسان وإقراره على نفسه:

فيشهد على نفسه، ويُقر بعمله، فيشهد الكفار على أنفسهم بالكفر، ويشهد العصاة على أنفسهم بالمعصية، ولا يملكون الإنكار، ولا الكذب، لكثرة الشهود على أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿ وَشَهِدُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴾ الأعراف،١٣٠٠.

# • شهادة الأرض:



تشهد الأرض بما عملوا فوقها، فتشهد بصلاة المصلي، وصدقت المتصدق، ودموع الباكي، وخطوات المجاهد،..

وتشهد أيضًا.. بفجور الزاني، وطغيان السارق، وجريمة القاتل..

وأنَّى للعبد أن يستتر من أرض تُقِلّه، أو سماء تُظِلّه؟! نعم.. كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَبِذِ تُحُدِّثُ أَخْبَارَهَا الْ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ الزنزنة: ١-٥].

قال أبو هريرة على: قرأ رسول الله على: ﴿ يَوْمَ إِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ فقال: « أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها: أن تشهد على كل عبدٍ أو أمرّ بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا: كذا وكذا. فهذه أخبارها » <sup>(١)</sup>.

وقال ﷺ: « تحفَّظوا من الأرض فإنها أمُّكم، وإنه ليس من أحدٍ عامل عليها خيرًا أو شرًا إلا وهي مُخبرة به »<sup>(٢)</sup>.

فما دام أن العبد يعلم أنه سيقابل ربًا لا تخفى عليه من عمله خافية، فكيف يجرؤ على المصيت؟!!

### شهادة أعضاء العبد:

العين التي يبصر بها.. والأذن التي يسمع بها.. واليد التي يبطِش بها.. والرجل التي يمشي عليها.. بل يشهد عليه جلده في كل مواضع جسده.. تنطق الساق والبطن والظهر والفخذ..

> كما قال تعالى: ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِهُ عَلَىۤ أَفَوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ مَ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيمِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النور:٢٤].

فواحسـرتااااه مـن موطـن تشـهد فيـه الأعضـاء وتنطق..

وقال أنس على: كنا عند رسول الله على فضحك،



فقال:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في معجمه.

«هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرئي من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني (۱) فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيها فيقال لأركانه: انطقي. فتنطق بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل » (۲).

نعم.. يقال لأزكانه وهي جُوارِحه وأطرافه، اليد والرجل.. يُقال لها: انطقي بما فعلت! فتنطق وتظهر الفضائح، وتتكلم بالقبائح، وتكشف المستور، وتُذِل الغرور، ثم إذا اعترفت ونطقت وهو يسمع ولا يملك أن يعترض لأن فَمَه مغلق وهو ممنوع من الكلام، فيؤذن له بالكلام، فيبدأ بلَوْمها وعِتابها، ويقول كنت أدافع عنكُن وأحُول بينكُن وبين النار..!!

#### وقال ﷺ في أثناء كلامه عن سؤال العباد يوم القيامة:

«... ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب آمنت بك، وبكتابك، وبرسلك، وصليت، وصمت، وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول: هاهنا إذا، ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي فيه، ويقال لفَخِذه ولحمه وعظامه: انطقي، فتنطق فخِذه، ولحمه، وعظامه، بعمله، وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه »(").

<sup>(</sup>۱) المعنى أن العبد لشدة تكذيبه لا يقبل شهادة الشهود عليه من الملائكة وغيرهم، ويقول لا أقبل شاهدًا إلا من نفسي، فأنا أشهد وأخبر بأعمالي، ولا أقبل أن يخبر غيري عني العندها يُغلق فمه فلا يستطيع فَتْحه ليتكلم، وتؤمر جوارحه بالكلام.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

### • شهادة الأحجار والأشجار:

فهي تشهد للناس أو عليهم، ومن ذلك شهادتها للمؤذن يوم القيامة، وهذا من فضل الأذان أن كل من سمعه من الجن والإنس والشجر والحجر، يشهد للمؤذن، كما قال على:

« فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » (١).



#### ممسة..

ماسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.. وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم .. وتهيئوا للعرض الأكبر على الله.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

## الميزان

يوم المحشر ينصب الميزان لوزن أعمال العباد؛ لأن الوزن للجزاء، و تقدير في منافع في كون بعد الحساب على الأعمال، فإن حساب العباد هو لتقدير أجور أعمالهم، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها.

- فما الميزان؟
- وما صفته؟ وكيف شكله؟
  - وماالذي يوزن فيه؟
- وهل توزن جميع الأعمال؟

| ٢٤٩ | مدخلمدخل                   |
|-----|----------------------------|
| Γ£9 | الأدلة على إثبات الميزان   |
| ۲۵۰ | شكل الميزان                |
| ۲۵۰ | ميزان دقيق                 |
| ۲۵۱ | ما الذي يوضع في الميزان؟   |
|     | مصير العبد بحسب وزن أعماله |
| F00 | أعمال الكفار               |
| FT1 | أثقل شيء في الميزان!!      |

#### 

ذكر الله تعالى الميزان في كتابه، وأمر بالاستعداد لوزن الأعمال، وبين النبي هي صفته، وأوضح ما يَثْقُل في الميزان من الأعمال وما يَطِيش ويخفّ.



## 🕸 الأدلة على إثبات الميزان:

قال تعالى:

﴿ وَنَضَمُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ لَمُ وَنَضَمُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ الْفَيْنَ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيدِينَ ﴾ الأنبياء: ٤٧.

#### وقال تعالى:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ الْ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ فَأُولَتِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ المؤمنون: ١٠١ - ١٠٣٠.

وقال ﷺ: « كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم »(١).

وقال ﷺ عن ساقَيْ عبدالله بن مسعود ﴿ لَهُمَا اللهِ الْمِزَانِ أَثْقَلَ مِن أَحُدٍ » وسيأتي الحديث كاملًا في الصفحات التالية.

وفي الترمدني وغيره حديث البطاقة، وسيأتي ذكر الحديث كاملًا في الصفحات التالية.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

## 🐵 شكل الميزان:

دلَّت النصوص على أن الميزان حقيقي حسّي مشاهَد، وله لسان وكفتان، ويميل بالأعمال، فتَخِفّ كِفترو تَثْقُل كِفت. ولا يَعرف حجمه، ويُقدِّر قذره إلا الله تعالى، لكنه ميزان عظيم، كما قال على:

«يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وُزِن فيه السماوات والأرض لوسِعت، فتقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك »(١).

## 🕸 ميزان دقيق:

وهذا غاية العدل، يُحصي أعمالهم، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، لا يَزيد فيها ولا يَنقُص منها، كما قال تعالى:

﴿ وَنَضِعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا لُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنْابِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾ الأنبياء: ٤٧].

#### هل هو ميزان واحد أم موازين؟



قد تكون عدة موازين، فإما أن لكل عبد ميزان لعمله، أو أن للمؤمنين ميزانًا وللكفار ميزانًا، أو لكل أمة ميزان، علم ذلك عند الله تعالى: علم ذلك عند الله تعالى: لكن الذي يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسَطُ لِيَوْمِ ٱلْقِينَ مَةِ ﴾ الأنبياء: ١٤٧ أنها عدة موازين، وقد يكون المراد بالموازين في الآية الموزونات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم.

## 🕸 ما الذي يوضع في الميزان؟

هل الموزون هو الأعمال؟ أم الصحف؟ أم العبد نفسه؟

للعلماء في ذلك أقوال، والأقرب أن هذه كلها تُوزَن في الآخرة، وقد دلّت على ذلك أحاديث النبي على .

#### وزن الأعمال:

وردت أحاديث أن الأعمال هي التي توضع في الميزان، كما قال علي:

« كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده ،سبحان الله العظيم »(١).

وقال ﷺ: « والحمد لله تملأ الميزان »(٢).



فذكر النبي على هنا أعمالًا ووصفها بأنها ثقيلت في الميزان، ففهمنا من ذلك أنها توزن، وأن بعض الأعمال أثقل من بعض.

#### وزن صحائف الأعمال:

والمقصود بصحائف الأعمال: الصُحُف التي تكتب فيها أعمال العباد من خير أو شر، فقد جاءت النصوص أن صحف الأعمال توزن، وقد قال على الشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

«يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيُنشَر له تسعة وتسعون سِجلًا، كل سجل مدّ البصر (۱). ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، ثم يقول: ألك عندنا حسنة، وإنه لا عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة (۱) فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم، فتوضع السجلات فيقول: إنك لا تُظلم، فتوضع السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء (۱). فهذا يدل أن صحائف الأعمال توزن أيضًا..

#### لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة..



هذا الحديث فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي الردَّة والخروج من الإسلام، أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد وتصبح لفظًا مجردًا لا معنى له.

قيل للحسن البصري: «إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنت. فقال: من قال: لا إله إلا الله، فأدى حقها وفرضها دخل الجنت».

فكلمة لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، والسبب لا ينفع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، فالمنافقون يقولون: لا ينفع إلا الله، فلا تنفعهم، وهم في الدُّرك الأسفل من النار، لأنهم يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها.

<sup>(</sup>۱) السجل: هـ و صحيفة الأعمال، وهي سـ جلات كبـار طويلة، بحيث أن كل سـجل منها بقـدر ما يمد الشخص نظره فلا يستطيع أن يدرك أقصاه.

 <sup>(</sup>۲) البطاقة: هي رُقعة صغيرة من ورق أو غيره، يكتب فيها الكلام اليسير.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي، صحيح، والمعنى أن البطاقة فيها إقراره بالتوحيد لله تعالى وعبادة الله وحده لا شريك له، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

#### وقد يُوزن العامل نفسه:

وذلك بأن يوضع العبدُ نفسه في ميزان الأعمال، ويثقل وزن العبد أو يخِفّ بحسب حسن أعماله أو سوئها.

ومما يدل على ذلك ما جاء في قصة عبد الله بن مسعود رهي الله عودًا كان يمشي مع النبي على فمرا بشجرة فأمره النبي أن يصعدها ويختَزّ له عودًا يتسوَّك به..

فرقى ابن مسعود وكان خفيفًا نَحيل الجسم.. فأخذ يعالج العود لِقَطْعه.. فأتت الريح فحركت ثوبه وكشفت ساقيه.. فإذا هما ساقان دقيقتان صغيرتان.. فضحك القوم من دِقَّة ساقيه..

فقال النبي ﷺ: «ممّ تضحكون؟!.. من دِقَّة ساقيه؟! والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أُحُد »(١).

فساقا ابن مسعود خفيفتان في الدنيا لكنهما ثقيلتان في الميزان..

ما الذي أثقلهما في الميزان؟.. إنه طول القيام.. ومداومة الصيام.. وما حملته ساقاه إلى حرام..

أما غير ابن مسعود ممن زينوا ظواهرهم.. وأهملوا بواطنهم.. بيّضوا ثيابهم وسوّدوا قلوبهم.. فقد قال فيهم أبو القاسم على:

«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جَناح «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ورناً المعهد: ١٠٠]»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه.

## 🥸 مصير العبد بحسب وزن أعماله:

يتحدد مصير العبد يوم القيامة بحسب نتيجة وزن أعماله: فمن رجَحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجَحت سيئاته بحسناته استحقّ النار. إلاّ أن يعفو الله عن العاصي، أو يشفع فيه الشفعاء، وقد قال تعالى:

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَ زِينُهُ، فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتَ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتَ مَوَزِينُهُ، فَأُولَتِيكَ ٱلْذِينَ خَسِرُوٓ أَانَفُسَمُ م بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٨ - ١٩].

#### من تساوت حسناته وسيئاته فما مصيره؟

الجواب: من تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأغراف الذين يكونون بين الجنة والنار، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ: ٢٦].



وأهل الأعراف يُؤخَّر أمرُهم حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل الأعراف في وأهل النار النار، ثم يُدخل الله تعالى أهل الأعراف في الشفاعة فيدخلون الجنة، وهذا بمنَّة ربنا وكرمه.

حما قال تعالى عن أهل الأعراف بعدما ذكر أهل الجنت وأهل الجنت وأهل الجنت وأهل البنت وأهل البنت وأهل النار: ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِمَاثُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنهُمُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنهُمُّ وَنَادَوًا أَصْحَابُ الْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اللَّ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْضَادُهُمْ يَلْقَاءَ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٦ - ١٤].

### 🐵 أعمال الكفار:

لا يظلم الله تعالى أحدًا كافرًا كان أو مسلمًا، بل الكل يتأثر بعمله الصحيح أو القبيح، فالكفار أيضًا توزن أعمالهم، لكنها تَخِفّ ويطيش بها الميزان، كما قال تعالى: ﴿ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِهِ فَجَطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَةِ وَزَنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥]، فأعمالُ الكفار قسمان:

#### • القسم الأول:

هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض، فهذه أعمال باطلة فاسدة هم أصلًا منذ أن عملوها لا يرجون من ورائها خيرا ولا ثوابًا، وقد وصف الله تعالى هذه الأعمال بالظلمات فقال تعالى: ﴿ أَوْ كُظُلُمُتِ فِ بَعْرِ لُّجِي يَغْشَنُهُ مَنْ مُنْ مِنْ فَوْقِهِ مَنْ مُنْ مِن فَوْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَرَقِهِ مِن فَوْقِهِ مَنْ فَرْقِهِ إِذَا أَخْرَجُ يَكُدُ مُرَها لَّ وَمَن لَزَيها لَيْهُ أَمْنُ ثُورًا فَمَا لَهُ مِن فُودٍ ﴾ النور: ١٤٠.

#### القسم الثاني:

أعمال عملها الكفار في الدنيا وهم يظنونها تنفعهم عند الله، كالصدقة، وصلت الأرحام، ونُصرة المظلوم، والاختراعات النافعة للبشر، فهذه يُكافَئون بها في الدنيا، من زيادة في أموالهم، وراحة في قلوبهم، وشفاء من أمراضهم، وحماية من الأذى، لكنها لا تنفعهم في الآخرة، لأن شرط قبول العمل هو الإيمان بالله تعالى.

لكنه تعالى لا يساوي بين الكافر الذي يعمل الخبائث والكافر الذي يعمل المخبائث والكافر الذي يعمل الصالحات، بل يكافئ المحسن في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا التَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنعُواْ فِيهَا وَبُطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦].

وقد ضرب الله أمثلة لهذه الأعمال التي يفعلها الكفار:

اليوم الآخر

#### أعمالهم مثل السراب:

لأن الكافر يعمل العمل من إحسان وصدقة، يظن ذلك ينفعه، وهو لا ينفعه، وهو لا ينفعه، فصار كالعطشان الذي يتبع السَّراب اللامع أمامه يظنه ماء وهو لا ليس كذلك. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْنَالُهُمَّ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَآءً ليس كذلك. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْنَالُهُمَّ كَسَرِيعِ الْعَلَى عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَنَاهُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُهُ وَقَلْلُهُ حَسَابُهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْفِسَابِ ﴾ اللنور: ٣٩.



#### أعمالهم مثل الرَّماد:

والرَّماد هو ما يتبقى بعد احتراق الخشب أو الفحم، فيكون كالطّحين المائل إلى اللون الأسود، فأعمال الكفار هي مثل الرماد المجتمع الذي جاءته ريح عاصف فذَرَّته في كل مكان، فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟!!



قال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ البراهيم: ١٨.

#### لماذا لا يقبل الله تعالى أعمال الكافرين؟

مسألة



الجواب: خلق الله تعالى الخلق لعبادته، وأمرهم بطاعته، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين، فوضّحوا للناس السبيل، وأفهموهم الحُجَّة، وبينوا المَحَجِّة.. فمن تبين له الحق، وظهر له الصدق، ومع ذلك تعمَّد الإعراض والتكذيب، من غير أن يكون مكرهًا أو مجنونًا، استحق عند ذلك العقاب على فعله..

فيوقف الله تعالى العباد جميعًا، باختلاف أجناسهم وألوانهم وأديانهم، يحاسبهم جميعًا، في محكمة يـوم القيامة.. قال تعالى حاكيًا حال الكفاريوم القيامة: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرّكاً وَى النّي كُنتُمُ تَرْعُمُونَ ﴾ القصص: ٦٢.

نعم أين شركائي؟ الذين عبدتموهم! وعظّمتموهم! وتقربتم إليهم! وزعمتم أنهم آلهة مع الله، أين هم اليوم هل ينفعونكم؟ أو ينجونكم من العذاب؟

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ القصص: ١٦٥.

وقال جل وعلا: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِ اللهُ اللهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِ اللهُ اللهُ وَأَمَّا مُذَرَكَ مَا هِيمَهُ ﴿ ثَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَأَي ميزان الكافر.

أخَفٌ وأخسر من ميزان الكافر.

وقوله تعالى ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ. فَأُوْلَتِهِكَ ٱلنَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِلِحُونَ ﴿ الْمَا اللَّهُ تَكُنْ ءَايْتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ المؤمنون: ١٠٣ - ١٠٥.

نعم، خسروا أنفسهم التي أكرموها في الدنيا، ودلَّلوها، وأعزُّ وها، فخسروها يوم القيامة فلم ينتفعوا بها..

#### هل الكفار يُحاسبون؟

مسألة



الجواب:

نعم، الكل يُسألون ويحاسبون، وتوزن أعمالهم.

#### ما دام أن مآل الكفار إلى النار، فلماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم وهي أعمال حابطة؟!

إشكال



﴿ وَقِفُوهُمِّ إِنَّهُم مَّسْغُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤].. هكذا قال ربنا جل وعلا، يحاسبهم ويسألهم عن أعمالهم، لأمور:

#### - إقامة الحجة عليهم، وإظهار عدل الله فيهم:

حتى لا يبقى لهم عذر ولا حجة، قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٤٩

#### - أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتَقْريعهم:

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا اِإِلَّحَقِّ قَالُواْ بَكِيْ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفْرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٠].

فأي حسـرة عند ذلك تحيط بهم! وأي ندم وحزن يغشاهم! وقد عرفوا الحق وتعمدوا مخالفته.. - أن الكفار مُكلَّفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها:

فيُسألون عما قَصَّروا فيه وخالفوا فيه الحق.

فيسـألهم ربنا عن منعهـم للزكاة وتركهـم للصلاة.. مع حسابه لهم على كفرهم..

كما قال تعالى: ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّهِ الزَّكَوْةُ وَهُم اللَّهِ عَالَى اللَّهُ الزَّكَوْةُ وَهُم بِإِلْآ خِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ افصلت: ٦ - ٧].

وقال عن المجرمين: ﴿ مَاسَلَكَ كُرُفِ سَقَرُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### - أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم:

وبالتالي فإن الحساب لبيان مراتب العناب لا لأجل دخول الجنة، كما أخبر النبي على عن عمه أبي طالب، وقد مات كافرًا، فحدثنا النبي على عن حاله في الآخرة فقد سأله العباس بن عبد المطلب في فقال:

يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يَخُوطك ويغضب لك، فقال عَيْ: « نعم، هو في ضَحْضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النار »(١).

فأبو طالب في النار أخفّ عذابًا من أبي لهب.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، ومعنى: « يحوطك» يصونك ويحفظك ويذبّ عنك أذى قريش، قوله «ضُخضاح» هو في الأصل الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين، واستُعير هنا في وصف ما يصيبه من النار، قوله «الدَّرْك»: هي الطبقة من طبقات النار، والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم، وأقصى أسفلها.

# مسألة

## كيف توزن أعمال الكفار؟ وهل عندهم أعمال صالحة توضع في الكفة الأخرى؟

توزن أعمال الكفاري كفّتَي الميزان.. فالكفت الأولى من ميزان الكافر يوضع فيها كفره وسيئاته، بينما لا يوجد له حسنة تُوضع بالكفة الأخرى، فترجح كفة السيئات وتَغْلِب.

وقد تقدّم أن الكافر إذا عمل حسنت في الدنيا كافأه الله بها وعجّل جزاءه عليها في الدنيا، براحة قلبه، واطمئنان نفسه، والبركة في رزقه، وتكثير ماله.. ولا يظلم ربك أحدًا.

قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَكُهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَالُهُمْ فِي اللَّهِمِ أَعُمَالُهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا التَّارُ فِيهَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا التَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنعُواْفِهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥ - ١٦].

والشُّرك يحبط الأعمال الحسنة فلا تنفع في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ قَالْ رَضِ وَالْأَرْضِ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ أَوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ لَا قُلْ اَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوقِ فِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا الْخَصِرُونَ وَلَتَكُونَنَ مِن وَلَقَكُونَ مِن وَلَقَادُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَتَكُونَنَ مِن وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّل

وصَحّ عنه ﷺ أن الكافر يُطعَم بحسنته في الدنيا، فيأتي يوم القيامة وليس له حسنات، كما قال ﷺ:

«إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

#### مادام أن الكفار يُسألون، فكيف نُوجُه

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]؟ وقوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤَذَّنُ لَمُتُمْ فَيَعَلَذِرُونَ ﴾ [العرسلات: ٣٥-٣٦]؟



الجواب: أن حال الكفار يوم القيامة يكون على أحد حالين:

- أن الكفار لا يُسألون عن ذنوبهم سؤال حساب لحسنات أو سيئات، كما يُسأل غيرهم من المؤمنين، وإنما يُسألون سؤال تَقْريع على أعمالهم، فيُوبَّخ ويُعاتَب: لماذا سَرق؟ لماذا زنى؟..
- أن يوم القيامة طويل جدًا، فيه أحداث ومواطن، حساب وصحف وصراط وحوض.. فهم يُسألون في موطن دون موطن.

فالقيامة مَواطن، فمَوطن يكون فيه سؤال وكلام، وموطن لا يكون ذلك.

## 🕸 أثقل شيء في الميزان 🕽

كلما كان العمل أحب إلى الله تعالى كان أثقل في الميزان، وإذا ثقل الميزان بالعمل الصالح، أفلح العبد ونجح.

والأعمال متنوعة متفاوتة، بعضها أفضل من بعض، منها الكبير والصغير، والخفيف والثقيل، وقد أخبرنا النبي على عن بعض الأعمال أنها ثقيلة في الميزان، فمن ذلك:

## • حُسن الخُلُق:

حسن الخلق شيء هيِّن، وجه طليق وكلام ليِّن..

فمن رُزِق حسن الخلق، ودوام الابتسامة، ولطف التعامل، ولين الجانب، فعمله ثقيل في الميزان ثقيل، حبيب إلى الرحمن.



وقد كان رسول الله على أحسن الناس خلقًا، وأكرمهم معشرًا، حتى مدحه الله تعالى بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ القلم: ١٤.

وقال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أَلَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقد مدح النبي ﷺ حسن الخلق فقال: « إن أثقل شيء يوضع ۗ عين ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يُبغض الفاحش البَدِيء »(١).

## • ذكر الله:

كثرة ذكر الله تعالى، والتسبيح والتحميد والتهليل، تجعل العبد محبوبًا قريبًا إلى الله تعالى، ومَن أحب شيئًا أكثر من ذكره، فمَن أحب الله تعالى أكثر من ذكره.



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

قال تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُونِي ٓ أَذَكُرُكُمْ ﴾ اللبقرة: ١٥٢.

وقال: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ الأحزاب: ١٥٥.

والنبي ﷺ يقول: «ألا أنبِّئكم بخير أعمالكم وأزْكاها عند مَلِيكِكم وأرْكاها عند مَلِيكِكم وأرفعها يُ درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تَلقُوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟

قالوا: بلي.

قال: ذكر الله تعالى »<sup>(۱)</sup>.

وجاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كُثرت علي، فمُرني بأمر أتثبّت به، فقال على: « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله على »(١).

والذكر ثقيل في الميزان.. كما قال عَلَيْ:

« كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم »(٣).

ومن أفضل الذكر قول: الحمد لله.. وهي ثقيلة في الميزان.. كما قال على « الطُّهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأن -أو تملأ- ما بين السماء والأرض » (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

### • الوقف في سبيل الله:

الوقف أن يخصص المرء شيئًا من ماله كعَقَار أو مزرعة أو أثاث، فلا يبيعه، بل يجعل ما يُستخرج من أجرته يُنفق في أوجه البر تقربًا إلى الله تعالى.

وهو صدقة جارية. قال ﷺ:

«إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صائح يدعو له »(١).

وقال على الله الله المما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: علمًا علَّمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورَّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تَلْحَقه من بعد موته "".

وقال ﷺ: « من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده كان شِبَعه وريُّه ورَوْثه وبوله حسنات يوم القيامة »(٢).

وهذا كله مما ذكر يدل على فضل الوقف كذلك.

وقال جابر بن عبد الله و الله والله الله والله الله والله وقف ».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والبيهقي ، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.



وقد كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا، وكان أحب أمواله إليه بَيْرُحاء وهو بستان من نخل بجوار المسجد النبوي وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله هذا يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.

فلما نزل قوله تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَا يَجُبُونَ ﴾ آل عمرا: ١٩٢ قام أبو طلحة إلى الرسول ﷺ فقال: ﴿ إِنَ اللَّه تعالى يقول فِي كتابه: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ تَعَالَى يقول فِي كتابه: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ تَعَالَى يقول فِي كتابه: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ عَنَى تُنفِقُواْ مِمَا يَجُبُونَ ﴾ وإن أحب أموالي إلي بَيْرُحاء، وإنها صدقة للّه أرجو برها وذُخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال ﷺ: بَخ، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه » (١٠).

فتَصدّق بها عمر: أنها لا تُباع ولا تُوهَب ولا تُورَّث، وتَصدَّق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جُناح على من ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير مُتَمَوِّل. "(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، ومعنى غير متمول: أي غير متخذ منها ملكًا لنفسه.

والوقف من خصائص الإسلام (۱).. والوقف ثقيل في الميزان: قال هي « من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا وتصديقًا بوعده، كان شِبَعه وريّه ورَوْثه في ميزانه يوم القيامة » (۱).

والمقصود بالحديث الحث على أن يوقف المسلم شيئًا يناله نفعه، فمن احتبس فرسًا في سبيل الله فإن الله تعالى يجعل شبعه بالطعام وريه بالماء بل وروثه – العائد الخارج منه – كل ذلك يكون مُثَقِّلًا لميزان حسناته يوم القيامة.

#### وأخيرًا..

على العبد أن يحرص أن يثقّل موازينه يوم القيامة بالإكثار من الحسنات والهمّ بها، فقد قال على: « الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف »(٣).

وقال ﷺ: « من هُمّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة » (1).



<sup>(</sup>١) الوقف أنواع:

الوقف على الذرية والأقارب: فيجعل غَلَّة الوقف تنفق على المحتاج الفقير من ذريته أو أقاربه.

الوقف الخيري؛ وهو ما يصرف رِيعه على جهة خيرية كالفقراء والمساكين وبناء المساجد والمستشفيات ودور الأيتام وغيره.

الوقـف المشـترك: فيوقف أولًا لجهمّ خيريمّ لمدة معينمّ ثم بعدها للذريـــــ والأقارب فيقول أوقفت الدار للفقراء سنمّ ثم لأولادي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

# الحُوْض

المؤمنون بنبيهم عند الحوض، فيسقيهم بيده الشريفة شربة هنيئة لليقم لا يظمئون بعدها أبدًا، ويُطرد أقوام من المنافقين والمرتدين عن حوض النبي هن فلا يشربون.

- فما الحوض؟
- وأين موضعه؟
- وما صفات الشاربين منه؟

| مدخل                          |
|-------------------------------|
| منبر النبي ﷺ على حوضه         |
| موضع الخوض، وترتيبه في الآخرة |
| نهر الكَوْثَر وعلاقته بالحوض  |
| صفات الحوض                    |
| أول الناس ورودًا عليه         |
| تقديم أهل اليَمَن             |
| الواردون على الحوض            |
| حوض نبينا ﷺ لأمته فقط         |



إذا طال وقوف الناس يوم القيامة في أرض المحشر، وقد ازدحمت الأمم، من لدن آدم الله إلى آخر ميت من أمتنا، يحشرون يوم القيامة وقد اشتد العطش، وعظم الفزع، واشتاقت الأفواه إلى شربة ماء، تبُل بها ريقها. عندها يبدو لكل أمة حوض نبيها، ليشرب منه أتباعه من أمته، فمن الناس من يشرب، ومنهم من يُطرَد.

والحوض هو الموضع الذي يجتمع فيه الماء، أما حوض النبي هو موضع ماء طيب يكرم الله تعالى به عبده ورسوله محمدًا هي في الموقف العظيم يوم القيامة، وهو حوض: واسع الأرجاء، غاية في الصفاء، ماؤه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك، أباريقه كعدد نجوم السماء، حوض ترد عليه أمة نبينا هي. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

#### هل الحوض خاص بنبينا محمد عليه؟



لكل نبي من الأنبياء يوم القيامة في المحشر حوض، ولكنه ولي من الأنبياء يوم القيامة في المحشر حوض، الباعًا، ويرجو أن يكون حوضه أكثرهم واردةً، أي أكثر أتباعًا، يأتون ليشربوا من حوض نبيهم.

كما قال ﷺ: «إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهَـون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة »(١).

أي يتنافس الأنبياء في كشرة المؤمنين من أممهم، فكل من كثر المؤمنون من أمته، ازداد فرحًا وفخرًا على بقية الأنبياء.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، صحيح.

## 🕸 منبر النبي ﷺ على حوضه:

وذلك من إكرام الله تعالى، ورفعه قدر نبينا رضي الناس، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة.

قال ﷺ: «ما بين بيتي ومِنْبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي »(١).

والمؤمن يشتاق إلى رؤية نبينا على عَرَصات القيامة، والشرب من يده الشريضة شربة من الحوض المبارك.





فهل يكون ورود المؤمنين ليشربوا من الحوض قبل عبورهم الصراط، أم قبله؟



وذلك أن المرتدين والكفار والمنافقين بعد طردهم من الحوض يمضون مع الناس ليعبروا الصراط، فلا يستطيعون، فيتساقطون في النار.

## 🕸 نهر الكُوْثَر وعلاقته بالحوض:

الكوثر وصف يدل على المبالغة في الكثرة، وهو النهر الذي يغذِّي الحوض بالماء.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

وقد وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصفًا يشبه الوصف الذي ورد في الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الكوثر الوارد في القرآن في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾ الكوثر: ١١ أن المقصود به الحوض.

والذي يظهر أن الحوض يكون في أرض المحشر يوم القيامة، أما الكوثر فنهر في الجنة، لكن العلاقة ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصُبّ في الحوض ويغذيه بالماء، فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر، فتداخلت أوصافهما، وسيأتي تفصيل الكلام في وصف نهر الكوثر وبيان طبيعة مجراه، ومن أين ينبع عند كلامنا عن وصف الجنة...

## 🐵 صفات الحوض

الحوض موضع يجتمع فيه ماء من الجنة، يشرب منه المؤمنون يوم المحشر، وقد ثبتت أحاديث في وصف الحوض، وذِكر من يشربون منه، ومن يُردُّون عنه.

ومجموع ما ثبت في الأحاديث في وصفه، أنه:

- حوض واسع الأرجاء.
- ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وريحه أطيب من السك.
  - أباريقه وكِيزانه كثيرة جدًا كعدد نجوم السماء.
    - يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر.
      - تُرِد عليه أمة نبينا محمد ﷺ.
    - من شرب منه شربت لا يظمأ بعدها أبدًا.

#### • حوض واسع:

جاءت أحاديث كثيرة في وصف سعة الحوض، وكِبَر حجمه، ليسع الناس، فلا يتزاحمون، ولا يتأخر أحد في الشرب. وتقريبًا لحجمه، قدّره النبي والسافات بين البلدان، فذكر بلدان كثيرة، تقريبًا للفهم، وتشويقًا لذلك الحوض.

قال ﷺ: « أمامكم حوض كما بين جَرْباء وأذْرُح »(١).

وقال ﷺ: « إن قَدْر حوضي كما بين أيْلَة وصَنْعاء من اليَمَن »(٢).

وقال ﷺ: « ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة »<sup>(٣)</sup>.

وقال ﷺ: « إن حوضي أبعد من أيْلَة من عَدَن »(1).

وقال ﷺ: « حوضي من عَدَن إلى عَمَّان البَلْقاء »(•).

وقال ﷺ: « حوضي ما بين الكعبة وبيت الْمُقْدِس »(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، جَرْباء وأَدُرُح: جرباء وأذرح متلازمتان في النِكر عادة، كما يقال: مكة والمدينة، أو دجلة والضرات، وهما اليوم قريتان في المملكة الأردنية الهاشمية، تقعان شمال غربي مدينة معان على قرابة ٢٢ كم، وطريقهما يفرق من مدينة معان، إذا كنت سائرًا في معان متجها إلى عمان رأيت لوحة تشير إلى اليسار، كتب عليها: إلى أذرح والجربا.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه. وبلدة أنيلَّم: هو الاسم القديم لمدينة العقبة الأردنية، وسميت أيلة، وإيلات، وهي عند قمة خليج العقبة، وهو الميناء الوحيد للمملكة الأردنية على البحر الأحمر، وهي بلدة تحيط بها الجبال، فتحها المسلمون سنة ٦٣١م الموافق سنة ١٠هجرية.

وصنعاء: مدينة باليمن، وهي عاصمة الجمهورية اليمنية اليوم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، صنعاء عاصمة اليمن اليوم، والمدينة: هي المدينة النبوية، الواقعة اليوم في غرب المملكة العربية السعودية، وقد سماها النبي في: طَيْبَة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، عَدُن: بلدة تقع جنوب اليمن، وأيلة: العقبة الأردنية، وقد تقدمت قبل قليل.

<sup>(</sup>ه) رواه الترمذي، صحيح، عمان: هي مدينة عمان المشهورة اليوم عاصمة الملكة الأردنية الهاشمية. قوله «عَمان البَلقاء»: هو اسم إقليم من أرض الشام في الملكة الأردنية، تتوسطه مدينة عمان عاصمة الأردن، ومن أشهر مدن هذا الإقليم: عمان والسلط ومادبا والزرقاء والرصيفة.

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه، صحيح، الكعبة: يعني المسجد الحرام في مكة، وبيت المقدس: المسجد الأقصى، في مدينة القدس بفلسطين.

وقال ﷺ: «إني فَرَطُكُم على الحوض وإن عَرضَه كما بين أيْلَة إلى الجُحْفَة »(١). وسُئل ﷺ عن عرض حوضه، فقال: «مِن مقامي إلى عَمَّان »(٢).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، ومعنى فَرَطكم: أي أسبقكم إلى الحوض، أيلة: العقبة الأردنية، وقد تقدمت قبل قليل. البُخفَة: مدينة شمال جدة، تبعد عن جدة ١٠٠كم، وهي اليوم غائبة المعالم، وأشهر المدن حولها مدينة رابغ حيث تبعد عنها ٢٢كم.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، من مقامي: أي من المدينة.
 عمان: عاصمة الأردن اليوم، وقد تقدمت قبل قليل.

#### التنويع في ذكر المدن..



الملاحظ في هذه الأحاديث أن النبي في نوّع ذكر المدن، زيادةً في الإيضاح والبيان، فمن لم يعرف موضع مدينت، عرف الأخرى.

#### • الحوض مُرَبّع:

الناظر في الأحاديث يجد أن شكل الحوض، عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، فهما سواء.

قال ﷺ: « حوضي مُسِيرَة شهر، وزواياه سَواء » (۱).

#### • عدد أباريقه:

يَـرِد المؤمنـون على الحـوض، ويشـربون منـه بأباريق كثيرة جـدًا، لا يختلفون عليها، ولا يزدحمون.

قال ﷺ: « فيه أباريق الذهب والمفضة كعدد نجوم السماء، أو أكثر من عدد نجوم السماء » (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. ومعنى مسيرة شهر: أي المسافة ما بين كل زاوية إلى الأخرى، مسيرة شهر، أي يسير الإنسان من زاوية إلى أخرى شهرًا كاملًا، من طول ما بين الزوايا.

زواياه سواء: أي المسافة ما بين كل زاوية والأخرى من زواياه الأربع متساوية.

<sup>(</sup>٢) رواد مسلم.

#### مصدر ماء الحوض:

ماء الحوض ينبع من الجنة، يصب فيه نهر الكوثر، كما قال على:

« يَشْخُب فيه مِيْزابان من الجنت » (١)

#### صفة ماء الحوض:

ماؤه أطيب وأعذب وأحلى الماء، ولا عجب في ذلك فهو من الجنة، قال ﷺ في وصف ماء الحوض: « أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، يَشْخُب فيه ميزابان يمدانِه من الجنَّة، أحدهما من ذهب والآخر من وَرق »<sup>(٢)</sup>.

وقال ﷺ: « وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء »(").

#### شربة واحدة تروى الظمأ:

من طيب ماء الحوض أن شربة واحدة منه، يجد الشارب من لذتها، وطيبها، وأثرها ما يقضى به على عطشه، ولا يظمأ بعدها أبدًا.

كما قال ﷺ: « فيه أباريق كنجوم السماء، من ورَده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، معنى يشخب: أي يصب ويسيل فيه.

ميزابان: مثنى ميزاب، والميزاب هو ما يسيل منه الماء من موضع عال.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، ومعنى الورق: الفضة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، والسك: أطيبُ الطيب والعطر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

## 🕸 أول الناس ورودًا عليه:

حوض نبينا ﷺ جعله الله تعالى كرامة لنبيه ﷺ، وربنا سبحانه أهل للكرم والجود، ونبينا ﷺ يستحق الإكرام والإحسان.

وكلما كان المؤمن أكثر إيمانًا وتصديقًا، وبذلًا للخير، صار أسبق للشرب من الحوض، وأول الناس شربًا منه هم فقراء المهاجرين الذين بذلوا أرواحهم، وسفكوا دماءهم، وأنفقوا أموالهم في سبيل الله، كما وصفهم العليم بظاهرهم وباطنهم بقوله تعالى:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَضُونَا اللَّهَ وَرَضُونَا اللَّهَ وَرَضُونَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُلْكِيْكُ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ﴾ اللحشر: ١٨

وأولهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي في الصحابة الكرام .. كما قال في « وبقية الصحابة الكرام .. كما قال في « وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه: فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسًا، الدُّنُس ثيابا، الذين لا ينكحون المُتَنَعِّمات، ولا تُفتَح لهم السُّدَد » (١).

## ه تقديم أهل اليَمَن:

أهل اليمن، أرقَّ الناس قلوبًا، وألْينهم أفئدة، وهم أول من جاء بالمصافحة، لحسن أخلاقهم، وطيب طباعهم.



<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الترمذي، صحيح، المعنى: أن فقراء المهاجرين الضعفاء، الذين تركوا ديارهم وأموالهم وفروا بدينهم إلى المدينة، خوفًا على دينهم، وإقبالًا إلى ربهم تعالى، هؤلاء هم أسبق الناس إلى الحوض، وهم لفقرهم شُغث الرؤوس أي شعورهم مُغبَرة، وثيابهم قديمة بالية، زوجاتهم فقيرات ضعيفات، لا تفتح لهم السُّدَد أي البيوت والأبواب، التي تفتح عادة للأغنياء.

فهم يكونون من السابقين إلى الحوض، ويُقَدِّمهم النبي ﷺ في الشرب قبل غيرهم.

قال ﷺ: «إني لَبِغُضْر حوضي أذُود الناس لأهْل اليَمَن أضْرِب بعصاي حتى يَرْفَضَّ عَلَيْهِم »(١).

وفي الحديث فضيلة لأهل اليمن، فمعناه أُبعد الناس عن الحوض ليتقدم أهل اليمن، ويسيل الماء عليهم.

وهـذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشـرب مجازاةً لهم بحسـن صنيعهم في الدنيا للإسلام.

## 🕸 الواردون على الحوض:

كلما ازداد المرء صلاحًا صار أسرع تقدمًا إلى الحوض، وأصلحُ هذه الأمت هم صحابة رسول الله على وأصلحهم الأربعة الخلفاء، الأئمة الحُنفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الله على الأنصار لهم تقدم أيضًا.

كما قال عَلِيَّ للأنصار عَيُّمَ: «إنكم ستَلْقَون بَعْدِي أَشَرَةً، فاصبروا حتى تَلْقَوْني على الْحوض »(٢).

الأُثَرة: لضط مأخوذ من الإيثار، وهو تقديم أحد على أحد، والمعنى أن الأنصار يُقدم عليهم غيرهم في العطاء والمال مع أنهم أولى وأحق لخدمتهم الإسلام وجهادهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، قوله « لَبِعُضْر»: العُصْر: هو المكان الذي تقف فيه الإبل قبل شربها من الحوض عادة، وهو أمام البئر، وقيل في مؤخرة البئر، قوله « يرفضٌ عليهم» أي يسيل الماء بقوة.

 <sup>(</sup>٢) متضق عليه. معنى أثرة: أي يُؤثر غيركم ويُقدم عليكم في العطايا والهبات، وأنتم أحق منه، الأنكم من أول
 من نصر الإسلام، لكن لا تنازعوا الأمر أهله، ولا تحدثوا خصومات، وإنما اصبروا حتى تلقوني على الحوض.

وبين النبي ﷺ أن الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موته ﷺ، والمنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فإن هؤلاء جميعًا تنكشف حقائقهم وتُفضح سرائرهم يوم القيامة، ويُطردون عن الحوض. كما قال ﷺ:

« أنا فَرطكم علَى الْحوض أنظركم ليُرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتهم اخْتُلِجوا دوني. فأقول: رب أصحابي، أصحابي!! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ».

وية روايت: « إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهْقَرى »(١).

#### ليس قد ُحا في الصحابة..



هـذا الحديث ليـس قدحًا في الصحابة الكرام في، بـل معناه: أن النين يُطردون عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام في عهد أبي بكر بعد وفاة النبي في فقاتلهم أبو بكر، فماتوا على الكفر.

ومعلوم عند كل مؤمن أنه لم يرتدّ من الصحابة المشهورين أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة وجهلة الأعراب ممن لم يكن له نصرة للدين، ولا مخالطة للنبي على ولا طول مجالسة، ولا طلب للعلم، ولا حفظ للحديث.

وأيضًا من هؤلاء الذي يراهم النبي على فيعرفهم، ويظنهم أصحابه، هم المنافقون، كعبد الله بن أبيّ بن سلول، وغيره، ممن كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، والله تعالى أعلم بسرائرهم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، ومعنى الحديث: أنا فرطكم أي أسبقكم إلى الحوض أنتظركم لأسقيكم، فيأتي رجال يراهم النبي في فيتذكر أنه رآهم في الدنيا، فينتظر أن يصلوا إلى الحوض ليشربوا، فتمنعهم الملائكة من الشرب، فيقول في: ربّ أصحابي، أي لماذا يُمنعون الفيقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، ومعنى القهقرى: هو تراجع الرجل للخلف ماشيًا، كأن أحدًا يدفعه للخلف وهو يريد التقدم للأمام.

## الله حوض نبينا عليه لأمته فقط؛

لكل نبي يوم القيامة حوض، يشرب منه المؤمنون من أمته، وقد أخبر على أن حوضه مخصص لأمته لا يشرب منه غيرهم، بل كل أمة تشرب من حوض نبيها، كما قال على:

«تَرِد عليّ أُمّتي الحوض وأنا أذُود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبِله، فقال الصحابة: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سِيمَا ليست لأحد غيركم، تردون علي غُرَّا مُحَجَّلِين من آثار الوضوء. ولَيُصَدَّنَ عني طائفة منكم فلا يَصِلُون، فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي ال فيُجيبني مَلَك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك »(۱).

وهذا الحديث يؤيد أن المطرودين عن الحوض هم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وكانوا يجالسون النبي هي فكأنه يقول لهم محذرًا في الدنيا: إن أشخاصًا منكم أيها الجالسون معي سيطردون يوم القيامة عن حوضي، لأن الله تعالى سيعاملهم يوم القيامة على حقيقتهم، وهؤلاء المنافقون بعضهم فُضح في عهد النبي هي كالذين خرجوا معه إلى معركة أحُد، فلما وصلوا إلى موقع المعركة، رجعوا وكانوا ثلاثمائة رجل الالتمائة وللا

وقال عَنَّةً فَ حديث أبي هريرة وَ اللهُ اللهُ عن حوضي رجالا كما تُذاد النَّر يبت من الإبل »(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، والمعنى أنه على يدود الأمم الأخرى: أي يبعد الأمم الأخرى عن الشرب من حوضه لأنهم إن كانوا مؤمنين شربوا من حوض نبيهم، ولما سأله الصحابة هل تعرفنا يوم القيامة أخبرهم أن الأمته سيما أي صفة وعلامة تتميز بها عن غيرها من الأمم، فإن أمته يردون عليه غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، والغرة والتحجيل هو بياض ونور في الجبهة والقدّمين، يميز الله تعالى به هذه الأمة لوضوئهم وصلاتهم. وتقدم بيان أن المقصود بمن يطردون عن الشرب من الحوض هم المُرتَدُّون بعد وفاة النبي الله والمنافقون الذين كانوا يصلون معه، ويراهم في مجالسه، وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، ومعنى الحديث: أذود أي أبعد الأمم الأخرى عن الشرب لأنهم إن كانوا مؤمنين شربوا من
 حـوض نبيهـم، أو أبعد رجالًا كانوا معـي في الدنيا لكنهم منافقون أعداء للديـن، كما تُطرد الناقة أو
 البعير الغريب عن مجموعة الإبل.

والأمم يوم القيامة كثيرة جدًا، والخلق لا يحصيهم إلا الله، والزحام عظيم، والخُطْب جسيم، وأمة محمد على من أقل الأمم عددًا مقارنة بأعداد الأمم يوم القيامة.

وأثناء عَرَصات القيامة، وفي حال شدة العباد، يحتاج الناس إلى من يشفع لهم عند ربنا جل وعلا، فتكون للأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والصالحين عدة شفاعات..

سيأتي تفصيلها في الفصل التالي..



## الشّفاعة

من أعظم أحداث يـوم القيامة، ولهـا في القيامـة تأثير كبير، وتخفيف وتيسـير، يرغب العبـاد فيهـا إلى سـادة الأتقيـاء، فيعتـذر عنها الرسـل والأنبياء، ثـم يبعث الله نبينا محمـدًا والمعود..

- فما الشفاعة؟
- وما شروطها؟
- وكم أنواعها؟
- وهل هي خاصة بنبينا ﷺ أم لبقية الأنبياء أيضًا؟
  - وهل يمكن أن يشفع غير الأنبياء؟

| مدخل                      |
|---------------------------|
| تعريف الشفاعة             |
| شروط الشفاعة              |
| أهمية الشفاعة             |
| لكل نبي دعوة مستجابة      |
| أنواع الشفاعة             |
| الشفعاء يوم القيامة       |
| الطريق لنيل شفاعته ﷺ      |
| كثرة اللَّعن تمنع الشفاعة |
| أسعد الناس بشفاعة النبي ﷺ |

## 🐵 مدخل:

إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة، وطال وقوفهم، واشتد فزعهم، وبكت عيون المفرِّطين، وخابت ظنون الخاسرين، وخافت الرسل الكرام، واضطربت الملائكة العظام، وبلغت القلوب الحناجر، وخاب كل كافر وفاجر.

عندها يبحث الناس عن من يشفع لهم إلى الملك العظيم، ليبدأ حسابهم، ونشر صحفهم.. وبعد طول طلب وانتظار، ومرور على الرسل الأخيار، يقوم سيد البشر شافعًا، وللواء الحمد رافعًا، ويسجد بين يدي ربه داعيًا، مبتهلًا راجيًا.. فيقبل الله تعالى شفاعته.. ثم يشفع على بعدها شفاعات، يخرج بها أقوام من النار إلى الجنة، ويرفع درجات بعض المؤمنين في الجنة،.. وغيرها..

كما قال على: «أعطيت خَمسًا لم يُعطهن أحد قبلي: نُصِرْت بالرُّعب مسيرة شهر، وأُحِلّت لي الغنائم ولم تَحِلّ لأحد قبلي، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ، وأعطيت الشفاعة، وكل نبي بُعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة» (١).

## 🐵 تعريف الشفاعة:

مصدر شَـفَعَ يَشَـفَعُ شَـفَاعَةً مأخـوذة من الشَـفع: وهو ضـم الواحد إلى الواحد، وهو ضد الوثر.

والشفاعة هي: سؤال الخير للغير، وسميت شفاعة لأن الشخص يكون في البداية منفردًا في طلب حاجته، فإذا انضم إليه آخر يطلبها معه صاروا شَفْعًا، أي اثنين.

<sup>(</sup>۱) متفق علیه

## 🐵 شروط الشفاعة:

ذكر الله تعالى في القرآن شرطين، لا بدمن توافرها لتكون الشفاعة مقبولة عند الله تعالى، نافعة للمشفوع له، وهذان الشرطان هما:

إذن الله تعالى للشافع بأن يشفع سواء كان هذا الشافع نبيًا أو شهيدًا أو ملكًا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ, ﴾ [سبا:٢٣]





وقال تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ اَتَّخَذَ عِندَ الرَّمْنِ عَهْدًا ﴾ المريم: ١٨٧، والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله.

وقيل العهد هو الصلاة لقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (١)..

فالكافر ليس له عند الله عهد توحيد وإيمان، فلا تُقبل فيه شفاعة الشافعين..

وقال ﷺ: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (\*)،

يعني: أنه يشفع للعصاة عمومًا وإن كانوا من فاعلي الكبائر، أما من وقع فيما هو أعظم من الكبائر وهو الشرك، فلا يشفع له.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والترمذي، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وغيره، صحيح.

وجمع الله تعالى شرطَيْ الشفاعة في آية واحدة، فقال تعالى:

﴿ يَوْمَهِ لِإِلَّا نَنْفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ مَقَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩].

فقوله ﴿ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ ﴾ أي أذن للشافع أن يشفع.

قوله ﴿ وَرَضِيَ لَهُ مَوَّلًا ﴾ أي رضي عن المشفوع له أنه لم يأت بشرك.

ولا يملك الإذن بالشفاعة إلا الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ قُل لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: 33].



## 🚭 أهمية الشفاعة:

نيل شفاعة النبي رضي ثيل شم نيل شفاعة من أكرمهم الله تعالى بالشفاعة من الشهداء وغيرهم، هو شرف عظيم، ونجاة ونجاح للمشفوع له.

ومن أهمية الشفاعة أن النبي على خيّره الله تعالى بين أن يُدخِل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة، كما قال على:

« أتدرون ما خيَّرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. »(١)

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وابن ماجه، صحيح

## 🕸 لكل نبي دعوة مستجابة:

ومن حرصه ﷺ على الشفاعة أنه كان يفرح بها ويستعد لها وهو في الدنيا، ومن ذلك أن لكل نبي دعوة مستجابة، فدعا كل نبي بها في الدنيا.

أما رسول الله ﷺ، فبالرغم مما أصابه من تعب ولأُواء في الدنيا، وكم احتاج إلى هذه الدعوة المستجابة، ومع ذلك خبّأها ليوم القيامة.

كما قال ﷺ: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتَعجَّل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا » (١).

ومن فضل الله تعالى ومِنَّته وكرمه أنه قد وعد الله نبيه ﷺ أن يُدخل الجنة من أمته سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب، ومعهم غيرهم.

## 🐵 أنواع الشفاعة

كل الخلائق يوم القيامة تتمنى نيل الشفاعة، فمنهم من يُقبَل ومنهم من يُقبَل ومنهم من يُقبَل ومنهم من يُطرد، ومن أعظم المطرودين الخاسرين أناس كانوا في الدنيا يتقربون لقبور وأقوام، وأحجار وأصنام، يبذلون لهم الدعاء، ويرجونهم كشف البلاء، وينحرون عند قبورهم الذبائح، ويصبُّون العطور ونفائس الطيب، فإذا جاء يوم القيامة تبرأ المعبودون من دون الله ممن عبدوهم، ولم ينفعوهم أو يُنجوهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه، صحيح.

وقد دلّت الأدلت الشرعية على أن الشفاعة، منها مقبول مأذون به، نافع يوم القيامة، ومنها مردود لا ينفع الشافع ولا المشفوع له.

فالشفاعة نوعان:

## أولًا: شفاعة مقبولة:

وهي الشفاعات الثابتة في القرآن والسنة، سواء لرسول الله وله أو للأنبياء عليهم السلام، أو للملائكة أو الشهداء، أو المؤمنين، وهي أنواع وأقسام، ومراحل، وبعضها عام لجميع الناس من أمتنا والأمم الأخرى، وبعضها خاص لأمتنا فقط.



## • ثانيًا: الشفاعة المرفوضة:

فهي ما يعتقده المشركون والنصارى في آلهتهم، وما يعتقده المبتدعون في مشايخهم، وما يظنه عُبّاد القبور في المقبورين، فيبذلون لهم الدعاء والذبح والتَّمَسُّح والصلاة، رغبت في شفاعتهم يوم القيامة.



وقد كنّب الله أصحابها، فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع.

قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ البقرة: ٢٥٥.

وقال: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَضَىٰ ﴾ الأنبياء: ١٨.

فمن تقرب إلى قبر بصرف شيءٍ من أنواع العبادة له، من ذبح، أو توسُّل، أو دعاء، أو طواف، أو صلاة.. فهوفي ضلال بعيد، وبالشفاعة غير سعيد.





## 🕸 الشفعاء يوم القيامة:

من إكرام الله تعالى لأصحاب قُرْبه، وأهل عبادته - أنه يقبل شفاعتهم ووساطتهم يوم القيامة في إنقاذ بعض أهل النار منها.

وقد تقدّم الحديث عن أنواع الشفاعة وشروط قبولها، وذكرنا أن أحد هذه الشروط أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعة.

وفي ضوء الأدلة الشرعية نجد أن الشفعاء يوم القيامة هم:

#### الأنبياء:

الأنبياء هم أصفياء الله من البشر، اصطفاهم ليُخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وهم درجات عند الله، وهو سبحانه يكرم ويرفع من يشاء، يقول تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَن كَلَمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ ﴾ الله ومن أعظم الإكرام والإعزازيوم القيامة قبول الشفاعة من الشافع.



سنعرض أولًا شفاعات نبينا محمد ﷺ -نسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته-، وبعضها خاص به، وبعضها يشترك معه فيها غيره من الأنبياء والشهداء..

وهذه الشفاعات هي:









كما قال ابن عمر رضي «إن الناس يَصيرونَ يوم القيامة جُمًّا (١) كل أمت تَتْبَع نبيها، يقولون: يا فُلان، اشْفَع يا فُلان، اشْفَع! حتى تَنْتهي الشفاعة إلى النبي ﷺ، فذلك يوم يبعثه الله المُقام المحمود »(٢).

وفي حديث ابن عمر رضي النصاب النه سمع النبي على يسف حال الناس يـوم القيامـة، في حديث طويل، قال فيه النبي عَلِيدٌ: « ... فيشفع ليُقضى بين الخلق، فيمشى حتى يأخذ بحَلْقَة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، يحمَده أهل الجَمْع كلهم »<sup>(٣)</sup>.

واختصاص النبي ﷺ بهذه الشفاعة، هو لبيان شرفه، وإظهار مقامه، وقد قال ﷺ: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فُخْر، وأنا أول من تنشقٌ عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مُشَفّع ولا فخر » (أ.

<sup>(</sup>١) جِئًا: جمع جاثٍ، أي من شدة الهول لم يستطع الوقوف على قدميه، فقام على ركبتيه، كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أَمَّةٍ جَائِيَةً ﴾.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى عند قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه.

#### الأنبياء يعتذرون عنها إلا نبينا محمد ﷺ:

هذه الشفاعة جاءت مُفصَّلة في عدة أحاديث، وقد جمعت رواياتها هنا، فقد أخبرنا النبي في أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد... يُسمعهم الداعي.. ويَنفُذهم البصر.. وتدنو الشمس.. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون.. فإذا اشتد عليهم ذلك.. ورجوا أن يفصل الله بينهم القضاء.. قال بعضهم لبعض:

ألا تـرون ما أنتـم فيه.. وما قد بلغكـم؟ ألا تنظرون من يشـفع لكم إلى ربكم ربح فيقول بعض الناس: أبوكم آدم..

فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر.. خلقك الله بيده.. ونفخ فيك من روحـه.. وأمر الملائكة فسـجدوا لك.. فاشـفع لنا إلى ربـك.. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم الكين: إن ربي على قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى نوح..

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح.. أنت أبو الرسل إلى أهل الأرض.. وسمَّاك الله عبدًا شـكورًا.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم، والطبراني، والبُزّار، صحيح.

<sup>(</sup>٢) المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام لشدة تعظيمه لله تعالى وخوفه منه، يقول نفسي نفسي، أي أبحث عن نجاة نفسي، وإنقاذ نفسي.

إلى ما قد بلغنا؟! فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإنه كانت لي دعوة على قومي، نفسي. نفسي. نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى إبراهيم..

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم.. أنت نبي الله.. وخليله من أهل الأرض.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. فذكر كذباته.. نفسي.. نفسي.. نفسي.. اذهبوا إلى موسى..

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله.. اصطفاك برسالاته.. وبتكليمه على الناس.. اشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضبًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها.. نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى عيسى..

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله.. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.. وكلمت الناس في المهد.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ افيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولمن يغضب بعده مثله.. ولم يذكر ذنبًا.. اذهبوا إلى غيرى.. اذهبوا إلى محمد..

قال على الله الك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى غضر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فأقوم فأقف تحت العرش.. فأقع ساجدًا لربي على شم يفتح الله على ويُلهمني من مَحامِده.. وحُسن الثناء عليه.. ما لم يفتحه على أحد قبلي.. فيقال: يا محمد ارفع رأسك.. وسل تُغطَ.. واشفع تُشَفَّع.. فأقول: يا رب أمتي أمتي.. يا رب أمتي أمتي.. يا

رب أمتي أمتي.. فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنت.. وهم شركاء الناس فيما سواه من أبواب.. ثم يفصل الله القضاء بين الناس.(۱)

فهذا ما يقع في الموقف العظيم، والخطب الجسيم، عند اضطراب الأمر، وحيرة الفكر، يشفع سيد الأنبياء، ورأس الأتقياء..

#### الشفاعة الثانية:

وهي بعدما يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة.. فيبحثون عن من يشفع لهم بدخول الجنة.. فيأتى المؤمنون آدم الله فيقولون: يا أبانا، استفتح لنا الجنة، كما قال على:

«يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تُزلَف لهم الجنت، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا، استفتح لنا الجنت، فيقول: وهل أخرجكم من الجنت إلا خطيئة أبيكم آدم الاست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله، فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلًا من وَراء وَراء (۱)، الله، فيقول إبراهيم: الذي كلمه الله تكليمًا، فيأتون موسى في فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى في لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى والمدال في الله في الله في الله الله في قوم فيؤذن له » (۱).

فنبينا محمد ﷺ يشفع في استفتاح باب الجنت و دخولها، وهي من المقام المحمود أيضًا، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي محمد ﷺ دون غيره، ودلّ على ذلك حديث ابن عمر لما قال: « ... فيمشى حتى يأخذ بحَلْقَة الباب » (1).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي، وأصله في البخاري.

<sup>(</sup>٢) أي من خَلْفِ حِجاب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

وقال على: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أُمِرت لا أفتح لأحد قبلك » (١).

فهذا هو النوع الثاني من الشفاعات التي يكرم الله تعالى بها نبيه محمدًا على، وهذه الشفاعة ينتفع بها أمته على وغيرها من المؤمنين من أهل الجنة.

#### • الشفاعة الثالثة:

وهي خاصة بالمؤمنين الدين ليس عليهم حساب ولا عقاب، يشفع لهم نبينا محمد على الله تعالى أن يؤذن لهم بدخول الجنة. قال على ان يؤذن لهم بدخول الجنة. قال الله اناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يُسمعهم الداعي ويُنفذُهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون...

ثم قال في آخر الحديث: «شم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سلُ تُعطه، واشْفَع تُشَفَّع، فأرفع رأسي فأقول: أُمّتي يا رب، أُمّتي يـا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك مـن لا حساب عليهم مـن الباب الأيمـن من أبواب الجنت، وهم شـركاء الناس فيمـا سـوى ذلـك مـن الأبواب، والذي نفسي بيده، إن ما بين المضراعين مـن مصاريـع الجنت كمـا بـين مكت وجمير، أو: كما بين مكت وبُضرى »(٢).



وهذه الشفاعة أيضًا من المقام المحمود الذي اختصّ الله تعالى به نبينا محمدًا ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه. و مكة المكرمة: مدينة معروفة، وهي قبلة المسلمين، وحِمْيَر: بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء، وهي قبيلة مسكنها صنعاء اليمن، وهي نسبة إلى حمير بن سبأ، أما بُصرى فهي: مدينة في الشام.

#### الشفاعة الرابعة:

من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنين، أنه يعاملهم بعفوه وحلمه، قبل أن يعاملهم بغضبه وعقوبته.



فمن رحمته تعالى بالخلق، أنه أذن لنبينا على أن يشفع في قدوم دخلوا النار من عصاة المؤمنين الموحدين ممن ماتوا وليس عندهم شرك بالله تعالى، لكنهم ماتوا وهم مُصِرّون على معصيةٍ عالمين بتحريمها.

فأخبرنا ﷺ أنه يشفع فيهم أيضًا، كما قال ﷺ في حديث الشفاعة:

«... فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدًا، فيَدَعني ما شاء الله أن يَدَعني، ثم يقال لي: ارفع محمد، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشَفّع، فأحمد ربي بمحامد عَلَّمَنِيها، ثم أشفع، فيحُدّ لي حَدًّا فأدخلهم الجنة.

ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت سـاجدًا، فيَدَعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، وقل يُسـمع، وسَـلْ تُعطه، واشْفَع تُشَفَّع، فأحمد ربي بمحامد عَلَّمَنِيها، ثم أشفع، فيحُدّ لي حَدًّا فأُدخلهم الجنة.

ثم أرجع، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًا، فيَدعني ما شاء الله أن يَدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل يُسمع، وسل تُعطه، واشفع تُشَفَع، فأحمد ربي بمحامد عَلَّمَنِيها، ثم أشفع، فيحُدّ لي حَدًّا فأدخلهم الجند.

ثم أرجع فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حَبَسه القرآن، ووجب عليه الخلود.

يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزِن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير ما يزِن بُرَّة. شم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه ما يزِن من الخير ذَرّة »(۱).

وقال على: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »(٢).

وقال ﷺ في روايت أخرى: « فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبت من بُرة، أو شعيرة من إيمان، فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل.. ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخِرّ له ساجدا.

فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسَل تُعطه، واشفع تشفع، فأقول: أمتي. أمتي، فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل.

ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخِر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسَلْ تُعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، أمتي. أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه أدنى، أدنى، من مثقال حبت من خُرْدل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق، فأفعل.

وقال في آخر الحديث: فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك. أو قال: ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي، وكبريائي، وعظمتي، وجبريائي، لأخرجن من قال: لا إله إلا الله "".

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم بنحوه، والشعيرة: جمعها شعير، وهو من أصناف الحبوب التي تزرع ويصنع منها الخبز ونحوه، وهو يشبه ونحوه، والبُرّ، وهو من أصناف الحبوب أيضًا التي تزرع ويصنع منها الخبز ونحوه، وهو يشبه الشعير إلا أن حجم حبته أصغر من حبر الشعير، والذرة: تطلق على الشيء الصغير جدًا الذي لا يكاد يُرى.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، ومعنى «حبت من خردل»: الخردل جمع خَزدلت، وهو نبات عُشبي يضرب به المثل في شدة الصّغر.

#### صفة الخارجين من النار بالشفاعة:

وصَف النبي عَضِ حال بعض عصاة الموحدين إذا خرجوا من النار بالشفاعة بشفاعته على النار بالشفاعة كأنهم الثّعارير »(۱).



أحد أشكال نبات القِتّاء

قوله « الثَّعارير »: هي القِشَّاء الصغار، والقِشَّاء هو نبات الخيار المعروف، أو هو مثل الخيار لكنه أطول منه.

والمعنى أنهم لما أصابتهم النار غيرت أجسادهم، فتغيرت أشكالهم وأحجامهم من شدة ما أصابهم، فصاروا كالثّعارير.

وبيّن النبي ﷺ خروج أهل التوحيد من النار، وإن عُذِبوا فيها، فقال:

«يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سَفْعٌ فيدخلون الجنت فيسميهم أهل الجنة: الجَهَنَّمِيِّين » (٢).

وهذه الشفاعة في إخراج غير المسركين من النار، بعدما يُطهرون من ذنوبهم، ليست خاصة بالنبي في وأمته، بل هي عامة للمؤمنين من جميع الأمم، يشاركه فيها الرسل والأنبياء والصالحون، وغيرهم ممن شاء الله، ولكن لنبينا محمد في منها النصيب الأؤفَر.

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، قال ابن حجر: «قوله «سَفْع» أي سواد فيه زُرْقة أو صُفْرة، يقال: سَفَعته النار إذا لفَحته فغيرت لون بشرته وفيه رواية: «قد امْتَحَشوا» وفي رواية مسلم: «إنهم يصيرون فحمًا» وفي رواية: «حِممًا» ومعانيها متقاربة»، والمراد بالجهنميين: أي الذين منّ الله تعالى عليهم فأخرجهم من جهنم إلى الجنة.

#### الشفاعة الخامسة:

وهي شفاعة خاصة من النبي على العمه أبي طالب، دون غيره ومع أن الكفار قد قال الله تعالى فيهم:

﴿ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ [المددن: ١٤٨].

إلا أن الله تعالى استثنى أبا طالب، فنفعته شفاعة النبي على ليسي الخراجه من النار، ولكن في تخفيف العذاب عنه، بحيث يكون في ضَخضَاح من النار (ا).

وهو أهون أهل النار عذابًا، لكنه لا يخرج من النار.

وقد جاء تفصيل حال أبي طالب في أحاديث أخرى، فقال على عن عمه أبي طالب: «إنه وجده في غَمَرات النار فشفع له حتى صار في ضَخضاح من النار».

فشفع لعمه أبي طالب فقط في تخفيف عذاب النار عنه لا في خروجه منها؛ لأن أبا طالب مات كافرًا، والكافر قد حرم الله عليه دخول الجنة.

وقد اجتهد النبي على الله في الله عمه أبي طالب، ولم ييأس من ذلك أبدًا، حتى إنه كان واقفًا عند رأس أبي طالب أثناء احتضاره، يناشده أن يقول: لا إله إلا الله، وأبو طالب يأبي ويقول: إنه على مِلَّة عبد المطلب.

<sup>(</sup>۱) ضحضاح من النار: الضحضاح هو القليل من العذاب، والعرب تسمي الماء القليل ضحضاحًا، قيل لأعرابي: إن فلانًا يدّعي الفضل عليك فقال لو وقع في ضحضاح مني لغرق أي في القليل من مياه كرمي ومالي، وقيل الضحضاح هو ما يبلغ الكعبين، وكل ما رقّ من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح.



فشفع له ﷺ في أن يخفف الله عنه العذاب فصار في ضَخضَاح من النار، بسبب ما بذل من نصرة للنبي ﷺ وتعبه وحمايته له، وهذا من الآيات الدالة على أنه ﷺ على جلالة قدره، وعلو منزلته عند الله تعالى، إلا أنه كما قال الله تعالى:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشْآءُ ﴾ [القصص٥].

وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ البقرة٢٧٢.

وقال ﷺ: «أهون الناس عذابًا يوم القيامة أبو طالب، فإنه في ضَخضَاحٍ من النار يغلى منه دِماغُه » (۱).

وقال ﷺ: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة من يكون له نَغلان من النار يَغلي منهما دِماغُه، فهو يرى أنه أشد الناس عذابًا، وهو أهونهم عذابًا »(٢).

وي روايت قال ﷺ: «أهون أهل النار عذابا أبو طَالب وهو مُنْتَعِل بنغلَين يغلى منهما دماغه »(٣).

نسأل الله العافية والسلامة من عذابه، والثبات على دينه حتى المات.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم، وأحمد، صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

#### • الشفاعة السادسة:

وهي أن يشفع فيمن استحقّ دخول النار بسبب معاصيه، وتقصيره، أن ينجو منها، فلا يدخلها، وهنه غير شفاعته فيمن دخلها من المؤمنين المُصلّين أن يخرج منها.

وهذه الشفاعة ليست خاصة بنبينا محمد الله تكون لغيره أيضًا من الأنبياء والصديقين والصالحين والملائكة، يشفع الملائكة، يشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنون أيضًا، كل هؤلاء يُشفعهم الله تعالى فيمن دخل النار أن يخرج منها، أو فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها.



#### • الشفاعة السابعة:

هي الشفاعة لأناس من أهل الإيمان دخلوا الجنة أن يزدادوا رفعة ودرجات في الجنة، كما قال والمائة الأبي سلمة بعد وفاته الله المائة ا

«اللهم اغضر لأبي سَلَمت، وارضع درجته في اللهم اللهم اللهديّين، واخْلُفه في عَقِبه في الغابرين، واغضر لنا وله يا ربّ العالمين، وأفسِح له في قبره، ونوّر له فيه » (۱).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، ومعنى اخلفه في عقبه في الغابرين: أي احفظ أو لاده وأهله الذين بقوا أحياء.

#### • الشفاعة الثامنة:

وهي الشفاعة لمن يصبر على لأُواء المدينة وتعبها، فيقيم فيها ولا يغادرها للسكنى في غيرها، كما ققال في « لا يصبر على لأواء المُدينة وشدتها أحد من أمتى، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، أو شهيدا » (١).

#### • الشفاعة التاسعة:

الشفاعة لمن يموت بالمدينة، كما قال على: « من استطَاع أن يموت بالمُدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها »(٢).

فطوبي لمن وفقه الله لسُكني المدينة، وطوبي لمن مات فيها.



<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وغيره.

وهذه الشفاعات التسع هي التي ينفرد بها النبي ﷺ، أو يكون شفاعته فيها غالبت على شفاعت غيره، وهناك شفاعات وشفعاء آخرون، ثبت أنها تقع يوم القيامة، غير هذه الشفاعات، سيأتي الكلام عنها.

## الملائكة والمؤمنون:

الملائكة لهم عند الله تعالى مقام وإكرام، والصالحون من المؤمنين كذلك، قال على: « ... فيشفع: النبيّون. والملائكة. والمؤمنون. فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امْتُحِشوا، فيُلقَون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة. فيَنْبُتون في حافتيه كما تنبت الحبة في خميل السَّيْل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيُجعل في رقابهم الخواتيم. فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عُتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه »(١).

وفي روايت قال على: « ... فيقول الله على شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حِمَما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة »(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه. والمعنى: أن الله تعالى يخرج من النار بعض الموحدين غير المشركين، بعدما امتُحِشوا أي: احترقوا، فيُلقون في ماء الحياة في الجنح، فتنبت أجسادهم من جديد كما تنبت الحبت في حميل السيل، أي: وحميل السيل هو ما يجيء به السَّيل من طين أو غُثاء وغيره فإذا اتَّفَقَت فيه حبَّ واستَقَرَت على شَطَ مَجْرَى السَّيل فإنها تَنْبُت في يوم وليلح، فشبّه النبي في سُزعم عَوْد أَنِدَانِهم وأجسَامِهم إليهم بعد إخراق النَّار لها، وبعدما تكتمل أجسادهم، ويتم حسنهم، يُجعل في رقابهم الخواتيم؛ والخواتيم جمع خاتم، وهي علامات أو أسورة من ذهب تدل على منه الله تعالى عليهم أن أدخلهم الجنت بلا عمل عملوه، لكن بمغفرته ورحمته، فيدخلون الجنت وهم لم يعملوا خيرًا قط، إلا أنهم لم يقعوا في الشرك، فيقول أهل الجنح، هؤلاء عتقاء الرحمن، أي أعتقهم الرحمن وخلصهم من النار، ثم يقال لهؤلاء الناجين؛ لكم ما رأيتم من النعيم، ومثله معه، أي كل ما تقع أعينكم عليه هو لكم مضاعفًا.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم، وقوله «حممًا» جمع حُمَمَة، وهي: الفحمة السوداء.

#### الشهداء:

الشهداء هم من بذلوا أرواحهم في سبيل الله تعالى، فبهم يرفع الله راية التوحيد، وبجهادهم يُعبد الواحد المجيد، فارقوا الأهل والأوطان، والأحباب والخِلان، وتغرَّبوا في البلاد، بلا أهل ولا أولاد، طالبين رضا الكريم المتعال، عندها كافأهم الله تعالى بأن جعلهم يوم القيامة من الشفعاء.



#### رجال صالحون:

وهم من أحبوا ربهم على فأحبهم، واستعانوا به وتقرّبوا إليه، فقرّبهم، واستعانوا به فأعانهم، فلمنزلتهم عند الله تعالى يأذن لهم فيشفعون، كما جاء عن رجل من أصحاب النبي على أنه سمع النبي على يقول:



«يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثرُ من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي.

قال الراوي: فلما قام النبي ﷺ قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجَدْعاء »(١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، صحيح.

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمـذي، وعبـد الله بـن أبي الجدعـاء الله هو صحابي جليـل من خِيرة أصحـاب النبي الله كان صاحب عبادة، وقُربة، وصدق، وهو يشفع يوم القيامة لعدد كبير.

## القرآن:

القرآن كلام الله تعالى، قُربة إلى الله تعالى، وُربة إلى الله تعالى، ولقارئه بكل حرف حسنة، وهو عِزُّ لقارئه في الدنيا، ونجاة له في الآخرة، وهو شافع يوم القيامة لأصحابه، كما قال عَلَيْ:



« اقــرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه...الحديث »(۱).

وقال ﷺ: « يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يارب حَلِّه، فيُلْبس تاجَ الكرامة، ثم يقول: يارب ارض عنه فيرضى عنه، فيقول: يارب ارض عنه فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وازقَ، ويُزاد بكل آيةٍ حسنة »(٢).

وقال على القران القران يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشّاحِب.. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أغرفك، فيقول: أنا صاحبك القران، الذي أظمأتك في الهواجر، وأسهرت لَيْلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه، والخُلْد بشيماله. ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسّى والداه خُلّتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: عمَّ كُسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال: اقرأ، واصعد، في دُرَج الجنة، وغرفها، فهو في صعود، ما دام يقرأ، حَدْرًا كان أو ترتيلًا »(").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه وأحمد بسند قال فيه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

فالقرآن يأتي شافعًا لقارئه يوم القيامة، وسورتا البقرة وآل عمران تُحاجّان عن قارئهما يوم القيامة، فمن أكثر قراءة القرآن، خاصة قراءة سورتى البقرة وآل عمران، استحق الشفاعة يوم القيامة.

فقد قال على القرءوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرءوا الزَّهْراوين: البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غَمامتان، أو كأنهما غَيايتان، أو كأنهما فِزقان من طير صواف، تُحاجان عن أصحابهما »(۱).

## موت الأولاد صغارًا:





فقال النبي على الأبيه: أما تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنب إلا وجدته ينتظرك؟

فقال رجل: يا رسول الله، أَلَهُ خاصتً، أو لِكُلِّنا؟ قال: بل لِكلَّكم "').

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم، قوله «غمامتان»: مثنى غُمامة وهي السحاب في السماء، «غيايتان»: هي ما أظلّك مـن فوقك من سـحاب أو غيره، « فرقان من طير صـواف»: أي مجموعتان من طير كثيرة صافة فوقه تطير بانتظام، تأتي تحاجّان عن صاحبهما أي تدافع عنه وتشفع لإنجائه من العذاب.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد.

## دعاء الأولاد:

دعاء الأبناء لآبائهم ينضع الآباء يوم القيامة، ويرفع درجة الآباء بعد الموت، كما قال عليه:

« إن الله ﷺ ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنت فيقول: يا رب أنَّى لي هذه؟! فيقال: باستغفار ولدك لك » (۱).



#### الصيام:

## الصيام من أعظم وأجلّ وأنفع العبادات.

قال على ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، يقول الله على: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان؛ فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » (۲)...



وقال ﷺ: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا » (٣)..

<sup>(</sup>١) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

وفي الجنت باب يُقال له الرَّيّان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد..

والصوم يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال على: «الصيام القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب مَنْغته الطعام والشهوات بالنهار، فشفّعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيَشْفَعان » (۱).

## شفاعة المصلين على الميت:

صلاة الجنازة على الميت المسلم، هي حق للميت على الأحياء، وللمصلي على الجنازة أجر كبير، قال على الجنازة حتى قال على المياء فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن؛ فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»(٢).



كما قال على: « ما من ميت يصلي عليه أمت من المسلمين يبلغون مائت، كلهم يشفعون له، إلا شُفّعوا فيه »(٣).

فقوله «كلهم يشفعون له»: أي يدعون له، ويسألون الله تعالى له المغفرة والرحمة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وغيره، صحيح.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

## 🕸 الطريق لنيل شفاعته ﷺ:

نيل شفاعة النبي على يوم القيامة، فوز كبير، وربح وفير.. وقد ذكر النبي على أسبابًا وأعمالًا تجعل العبد قريبًا من شفاعة النبي على المده الأعمال دليل على إيمانه بالشفاعة، وتصديقه بها، ومن هذه الأعمال:

## الذِّكر بعد الأذان:

الإكثار من ذكر الله تعالى له فضل كبير، وقد أخبرنا النبي الله بعد الأذان، حلَّت لنا شفاعته الله يوم القيامة، كما قال الله:

«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامية، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاميا محمودا الذي وعدته. حلَّت له شفاعتي يوم القيامة »(۱).



## كثرة الصلاة على النبي ﷺ:

نبينا محمد ﷺ أحب الخلق إلى قلوبنا، بل هـ و أحب إلينا مـن أرواحنا وأبنائنا، وكثرة ذكره، وتذاكر سـيرته، والصلاة عليه، دليل على محبته، وسبيل لنيل شفاعته، كما قال ﷺ:

« من صلى عليّ حين يُصبح عشرا وحين يُمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة »(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، وحسنه السيوطي، وضعفه عدد من أهل العلم.

## كثرة صلاة النافلة:

الصلاة أحب الأعمال إلى الله، كما قال ﷺ:

« واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة »(١).



« ... حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال على: فأعِنِّي بكثرة السجود »(١).

## قضاء حوائج المسلمين:

خلق الله تعالى الناس مراتب، فرفع بعضهم فوق بعض درجات، منهم الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، وجعل للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، وزكاة الجاه هي الشفاعة للضعفاء والمساكين، والسعي في حاجاتهم.





<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده، ومالك في الموطأ، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية، صحيح.

## التآخي في الله:

المؤمنون ربطهم الله تعالى برابطة الأخوة، فقال تعالى:





« أنا شفيع لكل رجلين تحابًا في الله، من مَبعثي إلى يوم القيامة » (١٠).

فهذه قربات أخبر النبي على أنها سبيل لنيل شفاعة النبي على، وحريٌّ بالعبد أن يحرص على الاشتغال بها، وتحصيلها.

## 🕸 كثرة اللَّعن تمنع الشفاعة:

كما قال على:

«إن اللعّانين لا يكونون شهداء، ولا شفعاء، يوم القيامة »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نُعَيم في الحلية، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

## أسعد الناس بشفاعة النبي عَلَيْكَةٍ:

سأل أبو هريرة النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟

فقال رضي المديث أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبَل نفسه. ».

وقال على: « من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة.

قيل: يا رسول الله: ما إخلاصها؟

قال: أن تحجزه عن محارم الله »(١).

مِمّة..

ينبغي للمؤمن أ لا يكون راجيًا أن تصيبه الشفاعة يوم القيامة.. بل يجتهد ليكون من الشانعين..

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول.

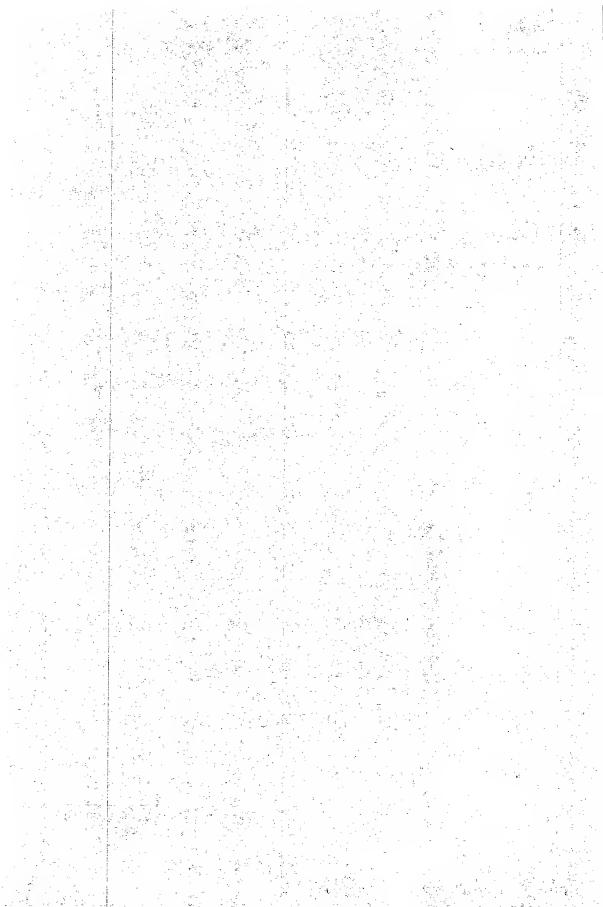

# كل أُمّة تُتبَع إلهَها



في ختام هذا اليوم: يوم الحشر، يُصرف العباد إما إلى جنت وإما إلى نار، وهما المأوى الأخير الذي يصير إليه العباد جميعًا، فليس بعد الموت من دار إلا الجنت أو النار.

وي آخر ذلك اليوم العظيم تؤمر كل أمت أن تَثبَع الإله الذي كانت تعبده يا الدنيا، فيتبعها تعبده يا الدنيا، فيظهر أنواع الآلهة التي كانت تُعبد في الدنيا، فيتبعها عابدوها. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس. والذي كان يعبد القمر يتبع القمر. والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم أمامهم ويتبعونها. والذي كانوا يعبدون فرعون يتبعونه فتسير بهم الآلهة الباطلة وهم يتبعونها كما تبعوها في الدنيا، حتى تقع في النار، ويتساقط عبادها وراءها، كما قال تعالى عن فرعون:

﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُٱلْمَوْرُودُ ﴾ [هود: ١٩٨].

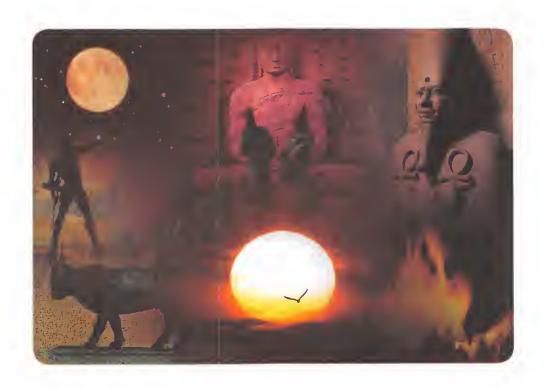

## ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب.. وقد بيّن النبي على كل ذلك بقوله:

«إذا كان يـوم القيامــۃ أذَّن مـؤذن: لِتَتَبِع كل أمّۃ ما كانــۃ تعبد. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سـبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يَبْق إلا مـن كان يعبد الله مـن بَرِّ وفاجـرٍ، وغُبَّر أهل الكتاب (۱).

فيُدعى اليهود، فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزَيْر ابن الله! فيُقال: كَذَبتم ما اتخذ الله من صاحبت ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عَطِشْنا يا ربنا، فاسقنا. فيُشار اليهم: ألا تردُون؟ فيُخشرون إلى النار كأنها سَرابٌ يَحْطِم بعضها بعضًا، فيتساقطون في النار.



XX

شم يُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله! فيقال لهم: كَذَبتم، ما اتخذ الله من صاحبت ولا ولد. فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عَطِشْنا، يا ربنا فاسقنا. فيُشار إليهم: ألا تَردون؟! فيُحشرون إلى جهنم كأنها سَراب يَحْطِم بعضها بعضًا، فيتساقطون في النار.

<sup>(</sup>۱) أي بقايا من أهل الكتاب من اليهود والنصاري.



حتى إذا لم يَبْق إلا من يعبد الله تعالى من بَرِّ وفاجرٍ، أتاهم ربُّ العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها.

قال: فماذا تنتظرون؟ تَتْبَع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فارَقْنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم.

فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئًا.. نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئًا.. حتى بالله منك، لا نشرك بالله شيئًا.. حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلِب (۱) فيقول: هل بينكم وبينه آية فتغرفونه بها؟ فيقولون: نعم، فيُكشَف عن ساق، فلا يَبقى من كان يسجد لله من تلقاء فيقولون: نعم، فيُكشَف عن ساق، فلا يَبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل نفسه إلا أذِن الله له بالسجود ولا يَبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خَرَّ على قَفاه (۱)، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تَحوَّل في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ثم يُضرب الجِسْر على جهنم، وتَحِلّ الشفاعة، ويقولون: اللهم سَلّم سَلّم.

قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دَحْضٌ، مَزِلَّتٌ، فيه خَطاطيف، وكَلالِيب، وحَسَك تكون بنَجْد فيها شُويْكة يقال لها: السَّغدان. فيمر المؤمنون كَطُرْف العين، وكالبرق، وكالطير، وكأَجاوِيد الخيل، والرِّكاب، فناجٍ مُسَلَّم، ومخْدُوش مُرْسَل، ومَكْدُوس في نار جهنم "")

<sup>(</sup>١) المعنى: أنه لشدة امتحان المؤمنين يوم القيامة، فإن بعضهم يكاد أن ينقلب أي يرجع عن الصواب، لولا تثبيت الله تعالى له.

<sup>(</sup>Y) المعنى: أن ظهره لا يصبح ليّنا يسـتطيع أن يحنيه ويثنيه كما كان يفعل في الدنيا، وإنما يكون ظهره كأنه قطعت من صفيحت حديد لا ينثني معه، فإذا حاول أن يثنيه سقط على ظهره، وهذا جزاء له لأنه كان في الدنيا تاركًا للصلاة، أو كان يصلي رياء وسمعت.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم، وأجاوِيد الخيل والركاب: هي السريعة النشيطة من الخيل، والركاب أي الإبل، والمكدوس: المدفوع من ورائه.

فهذا وصف عام لما يقع للأمم قبل الأمر بعبور الصراط، فلا يبقى في المحشر إلا من ينتسب إلى الإسلام بأصنافهم، فيهم البَرِّ والفاجر، والمتبع والمبتدع، ويبقى أيضًا بقايا من أهل الكتاب.

- فماذا يقع بعد ذلك؟
- وكيف يعبرون الصراط؟
- وكيف يحشر الكافرون إلى النار؟
- هذا ما يتم تفصيله بإذن الله في الفصول التالية.



# كيفية حشر الكافرين إلى النار

ربنا الملك العظيم جل جلاله، بكيفية حشر المؤمنين إلى الجنة، على أَمْ فَيْ وَالْمَالِي الْجَنّة، وسعادة واطمئنان، وربح بلا خسران، وأخبرنا سبحانه عن كيفية حشر الكافرين إلى النار، في خِزْي وصغار، وذل وانكسار، جاء ذلك في كتاب ربنا بأوضح البيان، ومن أصدق قيلًا من الكريم المنان.

- فكيف يساق الكفار إلى النار؟
  - وماحال آلهتهم؟
- وما موقف النار منهم إذا اقتربوا منها؟

| ٢٢١                                     |       |        |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| نية                                     | الثا  | الصورة |
| ניב | الثا  | الصورة |
| rrr                                     | الراب | الصورة |
| مسة                                     | الخا  | الصورة |
| ادسة                                    | الس   | الصورة |
| ابعة عبا                                | الس   | الصورة |



الناظر في كتاب الله تعالى يجد لذلك عددا من الصور، منها:

### 🕸 الصورة الأولى:

أنهم يُحشرون كقُطْعان الماشية جماعات، يُصاح بهم من هنا وهناك.

كما قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمِّرًا ﴾ الزمر: ١٧١.

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ الطور: ١٦.

وقال: ﴿ وَيُومَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ افصلت: ١٩.

فهم يُوزَعون أي يُجمعون ويزدحمون ويدفع بعضهم بعضًا، كما يفعل البشر بالبهائم.

#### 🕸 الصورة الثانية:

أنهم يُحشرون إلى النار على وجوههم، لا كما كانوا يمشون في الدنيا على أنهم يُحشرون إلى النار على وجوههم، لا كما كانوا يمشون في الدنيا على أرجلهم، كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُحُشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَرُّ مُكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ الفرقان: ١٣٤.

وأقبل رجل إلى النبي على فسأله قال: يا رسول الله، كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال على: « أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يُمْشِيه على وجهه يوم القيامة؟ »(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

ومع حشرهم على هذه الصورة المؤلة المخزية على وجوههم فإنهم يُحشرون عُمْيًا لا يَرَون، وبُكمًا لا يتكلمون، وصُمًّا لا يَسمعون.

قال ربنا الملك جل جلاله: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٩٧].

#### 🕸 الصورة الثالثة:

أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم، كما قال تعالى: ﴿ اَحْشُرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مَن دُونِ اللَّهِ فَالْمَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُحَيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢ - ٢٣].

والمقصود بقوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ أي أشباههم ونظراؤهم، والمرء يوم القيامة يُحشر معه.

#### 🕸 الصورة الرابعة:

أنهم في حشرهم هذا مغلوبون مقهورون أَذِلّاء صاغرون، غير مُكرَّمين ولا محترمين، كما قال تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَلِا مَحترمين، كما قال تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَلِا مَحْران: ١١٦.

#### 🕸 الصورة الخامسة:

أنهم تَصُكَ مسامعهم أصوات النار وزَفِيرها، فتمتلئ قلوبهم رعبًا وهَلَعًا، كنهم تَصُكُ مسامعهم أصوات النار وزَفِيرها، فتمتلئ قلوبهم رعبًا وهَلَعًا، كما قال ربنا الملك: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مُكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ الفرقان: ١٦.

#### 🐵 الصورة السادسة:

عندما يقبلون على النار، ويعاينون أهوالها، يندمون ويتَمَنُون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وُقِقُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيُنَنَا نُرَدُّ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وُقِقُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيُنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِايَا وَلَكُنهم لا يجدون من النار مفرًا، قال تعالى: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ المنطق: ١٣٥

#### 🐵 الصورة السابعة:

> تحذير.. فصّل ربنا جل وعلا صور يوم القيامة تحذيرًا لنا وبيانًا

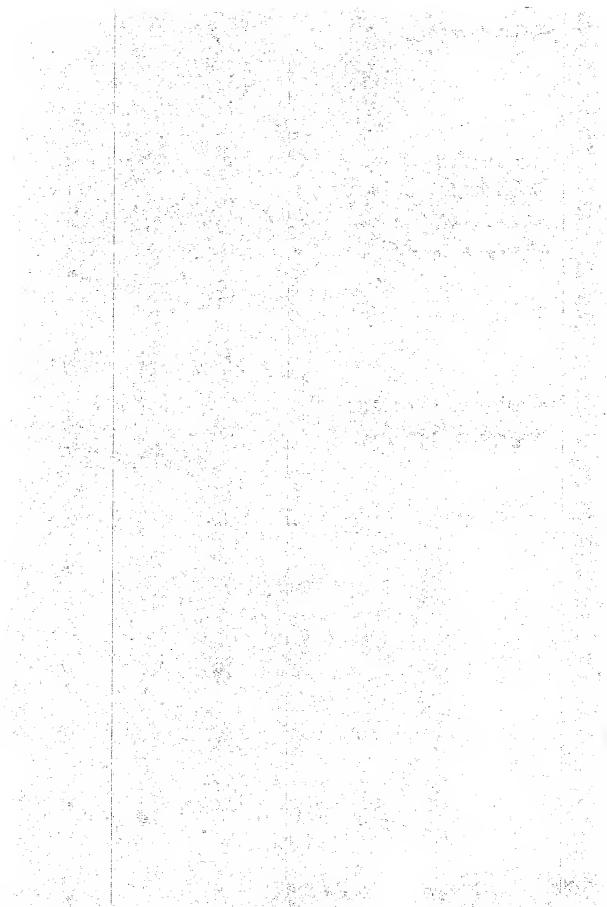

# الصّراط

أحداث القيامة، المرور على الصراط، وهو عسير المرور، مُفزِع لَمُ المنظر، يثبّت الله عليه أقدام المؤمنين كما ثبت قلوبهم في الدنيا على الدين، وتزلّ فيه أقدام الخاسرين، كما زلّت قلوبهم في الدنيا عن التصديق واليقين. فهو تُم حيص كبير، واختبار عسير، من نجى منه فاز، وأعظم الجوائز حاز، ومن تردّى وخاب، فقد حق عليه العذاب.

- فما الصراط؟
  - وما صفته؟
- وأين يكون موقعه؟
- وما حال الناس عليه؟

| ۳۲۷ | مدخل                               |
|-----|------------------------------------|
| ۳۲۷ | صِفات الصراط                       |
| ۳۲۸ | موقع الصراط                        |
| ۳۲۸ | المشركون لا يمرون على الصراط!      |
|     | المنافقون والصراط!                 |
| ٣٣٠ | مقدار نور المؤمن                   |
| ۳۳۱ | دعاء المؤمنين عند الصراط           |
| ۳۳۱ | أصناف العابرين على الصراط          |
| ۳۳۲ | مقدار سرعة العابر على الصراط       |
| ٣٣٣ | أول من يُجيز الصراط                |
| ۳۳٤ | النبي ﷺ على الصراط يدعو لأمته      |
| ۳۳٤ | الرَّحِم والأمانة على جانبي الصراط |

#### الله الله الله الله الله الله

ذكر النبي على القيامة، وعَرَصاتها، ومن ذلك المرور على الصراط، وبين أن الرسل يخافون ويرجون، وأن أمته بشفاعته ينتفعون، وهذا الصراط له صفات، والمارون عليه لهم أحوال.

- والصراط في اللغة: هو الطريق الواضح.
- والصراط في الآخرة: جسر ممدود على مَــتْن جهنم، يعبر عليه الأوَّلُون والآخِرون.

#### 🐵 صفات الصراط:

الصراط جسر ممدود على متن جهنم، أحَدّ من السيف.. وأدَقَّ من الشعرة.. عليه حَسَ كُ أَنَّ صَفَوْكَ السَّعْدان، وكلاليب (٢) تخطِف الناس، طوله شهر.. تغشاه الظُلْمة...



احد أشكال الكلاليب



نبات السعدان

<sup>(</sup>١) الحُسَك: هو الشوك الصغير.

<sup>(</sup>٢) الكلاليب هي جمع كُلَّاب.. وهو: الخُطَّاف، وهو عصا من حديد مَغقُوف آخرها، تُجذب بها الأشياء وتُخطف.

قال ﷺ: «... ثم يُؤتى بالجسر فيُجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مَدْحَضَة، مزِلَّة، عليه خطاطيف، وكلاليب، وحَسَكةٌ مُفَلْطَحةٌ لها شوكةٌ عُقَيفاء تكون بنجدٍ يقال لها السَّغدان »(١).

وقال أبو سعيد رضي « بَلغَني أن الجسر أدقّ من الشعرة وأحَدُّ من السيف »(١).

## 🕸 موقع الصراط:

المرور على الصراط يكون بعد تطايُـر الصحف، ووزن الأعمال، وحصول بعض أنواع الشفاعة، وورود الحوض، والحساب والفصل بين العباد.

#### المشركون لا يمرون على الصراط!

وذلك أن الناس يوم القيامة أقسام: مؤمن مخلص يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا، منافق، ومشرك يعبد مع الله غيره.

فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. ويمر على الصراط كل من انتسب إلى الإسلام، ولم يقع في الشّرك، فيمر المؤمنون والمنافقون.



<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

#### 🕸 المنافقون والصراط!

يقف أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل النفاق، وتُلقى عليهم الظلمة قبل الجسر، ثم تُوزع عليهم الأنوار كل حسب ما معه من إيمان وعمل صالح.

كما قالت عائشة ﴿ الله الرسول ﴾ أين يكون الناس يوم تُبَدَّل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: « هم في الظلمة دون الجسر »(١).

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين، ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويُفصَل بينهم بسور عظيم يمنع المنافقين من الوصول إلى المؤمنين، كما قال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن فُرِكِمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لِلَّهُ بَائِ بَاطِنُهُ، فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ، مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ الحديد: ١٦

فالمؤمنون الذين اتبعوا نور القرآن والسنة، يُعطُون في يـوم القيامة نورًا يكشف لهم الظلمات يوم القيامة، ويُثَبِّت أقدامهم على مزِلَّة الصراط.



أما المنافقون الذين أعرضوا عن نور الكتاب والسنت في الدنيا، فهم يوم القيامة يتخبّطون في الظلمات، كما حرموا أنفسهم في الدنيا من النور.

فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا، فيتقهقر المنافقون خائبين، ويتقدم المؤمنون، فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب، باطنه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

فيه الرحمة، وظاهره من قِبَله العذاب، ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة، ومصير المنافقين والمنافقات النار.

#### 🕸 مقدار نور المؤمن:

«... فيتجلَّى لهم يضحك. فينطلق بهم ويتبعونه، ويُعطى كلُّ إنسان منهم، منافق، أو مؤمن، نورا. ثم يتبعونه. وعلى جسر جَهنم كلاليب، وحَسَكُ، تأخذ من شاء الله. ثم يُطفأ نور المنافقين. ثم ينجو المؤمنون. فتنجو أول زُمرةٍ وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يُحَاسَبُونَ »(١).



ويُعطى كل مؤمن نوره على قدر عمله الصالح، ويسير المؤمن على الصراط ويُسرع على قدر النور الذي بين يديه، فبمقدار قوة الإضاءة أمامه يستطيع أن يسرع في السير.

كما قال على: « فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم من يُعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخر من يُعطى نوره في إنهام قدمه، من يُعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخر من يُعطى نوره في إنهام قدمه، يضيء مرة ويطفى أخرى، إذا أضاء قدّم قدمه، وإذا انطفأ قام. قال: فيمروا، ويمرون على الصراط »(١).

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير، صحيح.





أخبر الله تعالى أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم هو:

﴿ رَبِّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨].

# 🕸 أصناف العابرين على الصراط:

الناس يَرِدون النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، وهم ثلاثة أصناف:

- ناجِ مُسلَّم.
- ناجِ مَخْدوش.
- مَكْدُوس في النار.

كما قال ﷺ: « يُوضع الصراط بين ظَهْراني جهنم على حَسَـك كَحَسَك السَّـعُدان ثم يستجيز الناس: فناجٍ مُسَـلَّم، ومَخْدوج به ثم ناجٍ، ومُخْتَبَس به ومَنْكوس فيها »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، صحيح، والمعنى أن العابرين على الصراط منهم: الناجي السالم من عذابها ونكالها، ومنهم الناجي من النار المجاوز للصراط: لكنه مخدوش أي مصاب في جسده بحروق منها، ومنهم من ينطفئ نوره، وتـزِلّ قدمه في النار، فينتّكِس فيها، عيادًا بالله من الخسران، وحسك السعدان: هو شوك صغير حاد يلتصق بالجلد والثياب عادة فيسبب أذى.

#### وفي حديث أبي سعيد رضي أنّه والله عن الجسر:



« ... عليه خطاطيف وكلاليب وحَسَكَة مُفَلْطحةً لها شوكة عُقيفاء تكون بنجْد يُقال لها السَّعْدان. المؤمن عليها كالطَّرف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل، والرِّكاب. فناج مُسَلَّم. وناج مَخْدُوش. ومَكْدُوس في نار جهنم. حتى يَمُرَّ آخرهم يُسَحب سَحبًا »(١).

وأخبر على الشوك الذي على الصراط كبير الحجم، كما قال على السراط كبير الحجم، كما قال على السراط كبير الحجم، كما قال على السروق أن هذا الشوك السّعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم، يا رسول الله. قال: فإنها مِثْلُ شَوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قَدْرُ عِظَمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله. أو المُوثق بعمله. ومنهم المُخرَدُل أو المُجازَى أو نحوه» (٢).

#### 🕸 مقدار سرعة العابر على الصراط:

يتفاوت العابرون على الصراط في سرعة عبورهم، بحسب قوة الإضاءة التي يرونها أمامهم فيسيرون، وقد وصف النبي الله أحوالهم في السير، فقال:

« ... والصراط كحد السيف، دَحْضُ، مَزِلَّة. ويقال لهم: امضوا على قَدْر نوركم. فمنهم من يمر كالريح. نوركم. فمنهم من يمر كالطِّرف. ومنهم من يمر كشَّد الرجل يرْمُل رَمُلًا على قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على إنهام قدمه، تخِرّ يد وتَعْلَق يد، وتخر

<sup>(</sup>۱) متضق عليه. وذكر ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا «هـوالمرور على الصراط فوق النار، ثم أورد عن قتادة رحمه الله، في قوله « يُسحب سحبًا»: أي لا يستطيع المشي، ولا الزحف، فيُسحب سحبًا».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

رِجْل وتَعْلَق رجل، وتصيب جوانبه النار. فيَخلُصون، فإذا خلُصوا، قالوا: الحمد لله الذي نجّانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا ما لم يُعطِ أحدًا »(أ).

# 🕸 أول من يُجيز الصراط:



« ويُضْرَبُ الصِّراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يُجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سَلِّم سَلِّم »(").



<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، ومعنى قوله « كحد السيف» أي دقيق حاد، وهو دَخض: أي شديد الانزلاق، وهو مَزِلَّة؛ أي موضع تزِلُّ وتنزلق فيه الأقدام.

وقوله: امضوا على قدر نوركم: أي تكون سرعة كل شخص بحسب قوة النور الذي بين يديه. وقوله: يمر كانقضاض الكوكب أي سرعة مروره كسرعة انقضاض الشهاب من السماء. وقوله: يمر كالريح أي مثل سرعة الريح في هبوبها ومسيرها.

وقوله: يمر كالطرف أي مثل لمح العين في سرعته.

وقوله: يمر كشد الرجل أي كمشي الرجل السريع، الرَّمَل هو المشي السريع مع تقارب الخطى. قوله: نوره على إبهام قدمه أي نوره ينبعث من أصبع الإبهام في قدمه، فلقلّة نوره وحدّة الصراط تنزلق إحــدى رجليه ويتعلــق بالأخرى، وتنزلق إحدى يديــه ويتعلق بالأخرى، وتصيب جوانبــه النار: أي مع انزلاقه من فوق الصراط تصيب النار جوانبه فتحرق بعض جسده.

قوله: فيخلُصون فإذا خلصوا: أي يمرون من فوق الصراط ويتخلّصون منه، فإذا خلصوا: أي إذا جاوزوا الصراط، حمدوا الله تعالى أن نجوا من النار وقالوا: الحمد لله الذي نجانا منك..

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

## 🐞 النبي ﷺ على الصراط يدعو لأمته:

أعمال الذين يمرون على الصراط تجري بهم، ومنهم من يمر مثل مرّ الطير، ومرّ الريح، والبرق، والنبي ﷺ قائم على الصراط يقول: رب: سَلِّم، سَلِّم.

كما قال على: « فيمر أولكم كالبرق، ثم كمَـرّ الريح، ثم كمرّ الطير، وشـد الرجال، تجـري بهم أعمالهـم. ونبيكم قائم على الصـراط يقول: رب سـلّم، سـلّم. حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا »(۱).

## 🕸 الرَّحِم والأمانة على جانبي الصراط:

بعض الأعمال الصالحات تحضر عند الصراط، ينتفع بها أصحابها، ومن ذلك أن الرّحِم والأمانة تقومان جَنَبَتَي الصراط، يمينًا وشمالًا، كما قال على حديث أبى هريرة الله الله على المراط، المراط

« ... وتُرسل الأمانة والرحم فتقومان جَنَبَتَي الصراط يمينًا وشِمالًا »(٢).





<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، ومعنى الحديث مثل ما قبله وهو أن الناس يتفاوتون في قدرتهم على المرور على الصراط، وسرعتهم، ونجاتهم، بحسب أعمالهم، فمنهم السريع كالبرق، وكالريح، وكالطير، والرجل الراكض، حتى يكون آخرهم أقلهم عملًا صالحًا فهو يزحف زحفًا.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم، والمعنى أن الأمانة وهي ضد الخيانة، بمعنى عدم الغدر والخيانة في المال ولا الولد ولا
الوظيفة، والرحم وهو صلة الرحم والإحسان إليهم، تحضران حول الصراط، لأجل أن تثبتا وتعينا من
كان حريصًا عليهما، قائمًا بهما.

#### ختامًا:

فضدا الموقف الرهيب. تَوهّم نفسك إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة. قد لَظَى سعيرها، وعلا لهيبها. وأنت تمشي أحيانًا، وتزحف أخرى. والخلائق بين يديك يزّلون، ويَغثُرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهم، كيف يُنكّسون إلى جهت النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم! فيا له من منظر ما أفظعه! ومرتقى ما أصعبه! ومجاز ما أضيقه!

حقیقة..

لا يدخل الجنة إلا المؤمنون الموحدون.. أما غيرهم فيتساقطون في النار

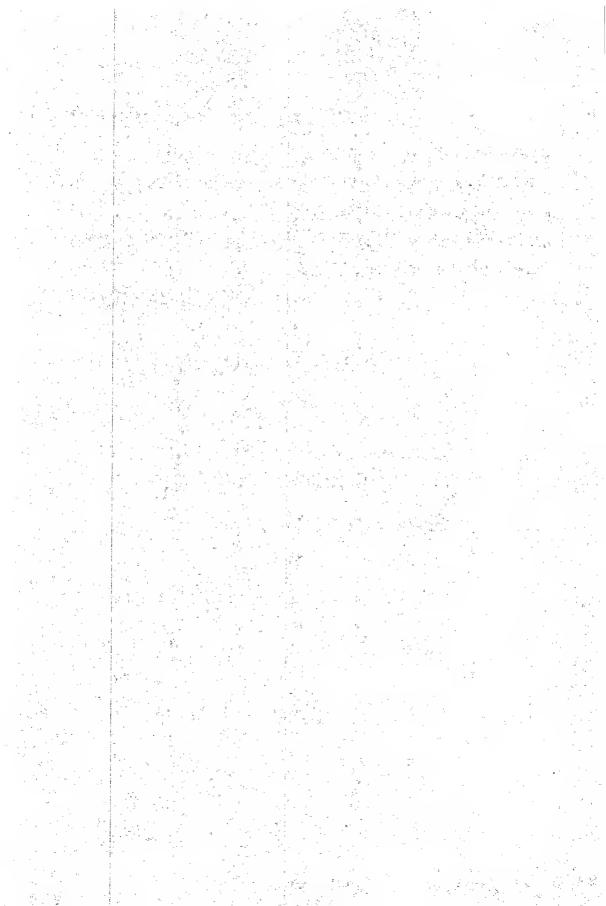

# قصاص المؤمنين بعد الصّراط

عبور المؤمنين الصراط، ونجاتهم من النار، يبقى بين بعضهم البعض، حقوق ومظالم كانت بينهم في الدنيا، وربنا جل جلاله يريد أن يصفي نفوس بعضهم على بعض قبل أن يدخلوا الجنة، كما قال تعالى: ﴿ اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ خُلُوهِم مِّنْ غِلِّ إِخُونًا ﴾ الحجر: ٢١-١٤٧.

- فكيف يتم القصاص بينهم؟
  - وهل هو حساب من جدید؟
- وهل يتعذبون بذلك أو يتألمون؟

| ٣٣٩ | مدخلمدخل            |
|-----|---------------------|
| ٣٣٩ | كيفية القِصاص بينهم |
| ٣٤٠ | إرضاء الخَصْمَيْن   |



#### الدليل في القِصاص بين المؤمنين قبل دخول الجنب، هو قوله على:



«إذا خلّص المؤمنون من النار، حُبسوا بقَنْطُرَة بين الجنت والنار، فيتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنيا. حتى إذا نُقُوا وهُذّبوا، أُذن لهم بدخول الجنت. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بَمسكنه في الجنت أدلّ بمنزله كان في الدنيا » (۱).

فهم يقفون ويحاسبهم الله تعالى فيما بينهم، ويقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى لا يدخل الجنة أحد وهو يحقد على إخوته، بل طابت نفوسهم، وزالت الضغائن والبغضاء والشحناء التي بينهم.

#### 🕸 كيفية القصاص بينهم:

قنطرة القصاص بين المؤمنين، تكون قبل دخول الجنة، وبالتالي لا تزال شدة المحشر، وتعبه يحيط بالناس، ومن ذلك القصاص بين المؤمنين.

وفي ذلك اليوم لا مال ولا ولد، ولا دينار ولا درهم، ويكون القصاص بينهم بالحسنات والسيئات. فمن كانت عليه مظالم للعباد، من أخذ لأموالهم في الدنيا، أو شتم، أو ضرب، فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم، حتى إذا لم تبق عنده حسنت، بأن ذهبت حسناته لمن ظلمهم، عندها يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. من رحمة الله تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين. ليعفو عن الظالم ويُرضى المظلوم..

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري، والمعنى: أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط، ونجوا من دخول النار، حُبسوا أي أوقِفوا بقَنْطُرة بين الجنة والنار، والقنطرة هي جسر متقوِّس يُبنى فوق النهر يعبر الناس عليه عادة، فيتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنيا أي يأخذ الله تعالى حقوق بعضهم من بعض ليدخلوا الجنة صافية قلوبهم طيبة نفوسهم، فإذا دخلوا الجنة توجهوا إلى قصورهم ومساكنهم مباشرة، فرحين مستبشرين، يعرفون مواضعها، ويستدلّون على مكانها، أكثر مما يستدلون على بيوتهم في الدنيا.

## 🕸 إرضاء الخَصْمَيْن:

عن أبي هريرة والله قال: «بينما رسول الله والدي وم جالس إذ رأيته ضحك حتى بَدَت ثناياه، فقيل له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أميتي جَثَيا بين يدي ربي والله قال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته، فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيءا فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته، فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيءا فقال: يا رب، فليحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله والله والله الله ذلك اليوم يحتاج الناس فيه إلى أن تُحمل عنهم أوزارهم. ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك، فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من ذهب! و قصورا من ذهب! مكلًّلة باللؤلؤا لأي نبي هذا؟ أو لأي صِدّيق هذا؟ أو لأي صِدّيق هذا؟ أو لأي صِدّيق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ فقال: بم إذًا؟ قال: بعفوك عن أخيك، قال: يا رب فإني قد عفوت عنه، قال: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله وأعلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»(١).

وهذا إكمال للحساب الذي ابتُدئ معهم قبل عبور الصراط، ومعلوم أن من اقتُص منه، وأُخذت منه حقوق الناس، لا شك أنه يتألم بذلك، ولكن كل ذلك يزول عنه، بمجرد دخوله على الجنة.

إصلاح.. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلع بين المؤمنين يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو يَعلى الْمُؤصِلي، وفي سنده ضعف.

# حال أهل الفُتْرَة

بين الناس يوم الحشر أقوام لم يعرفوا الإسلام، أو عاشوا في زمن قبل بعث بعث تبينا محمد في الكنهم لم يُدركوا مَن قبله من الأنبياء، وهم ما يسميهم أهل العلم أهل الفَتْرَة (١١)، أو أقوام بلغهم الإسلام بصورة مشوّهة.

- فمن هم هؤلاء؟
  - وما حُجّتهم؟
- وماذا يفعل الله تعالى بهم؟

<sup>(</sup>۱) أهل العلم بينهم خلاف في مسألت وجود قوم يسمون أهل الفَتْرُة، فبعضهم يقول: إن الأديان لم تنقطع عن البشر، فإذا مات نبي بقي دينه الذي بعثه الله به، إلى أن يبعث الله النبي الأخر، وبعض أهل العلم قال: بل يوجد من البشر من لم يأتهم رسول، ولم يسمعوا عن دين أصلًا.

| ۳٤٣ | مدخل                     |
|-----|--------------------------|
| ۳٤٣ | حال من لم تبُلُغه الدعوة |

#### الله الله الله الله الله

أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين، ويحاسب الله تعالى العباديوم القيامة بحسب موقفهم من هؤلاء الرسل وما دعوهم إليه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

فلم يترك ربنا الخَلق سُدى، بل أرسل الرسل، وأنزل الكتب، ولا يُهلِك الله أُمّة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار.

قال تعالى عن النار يوم القيامة: ﴿ كُلَّمَا أُلْقِى فِهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَكَى قَدْجَاءَنَا ﴾ الملك: ٨ - ١٩.

فمَن بلغه الحق فاستقام عليه واتَّبَعه، واتَّبَع النور الذي بُعِث به محمد عَلِيه فإنه يكون قد اهتدى، وتكون عاقبت هُداه على نفسه. ومن ضَلّ عن الحق، وزاغ عن سبيل الرشاد، فإنما يجني على نفسه، ويَعُود وَبَال سَعْيه عليه هو، ولا يَحمل أحد ذنب أحد، ولا يجني جانِ إلا على نفسه.

#### 🐵 حال من لم تبْلُغه الدعوة:

من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بالإسلام، كمن يعيش في أذغال أفريقيا، أو غابات بعيدة، أو جبال القطب الشمالي أو الجنوبي، أو سمع بالإسلام بصورة سيئة مُشوَّهة، كما يُنشر في بعض وسائل الغربية أو مواقع الإنترنت، ففهموا معنى الإسلام على غير حقيقته.



أو ربما وُلِد الشخص وهو أَصَمّ لَا يَسْمَع شيئًا، أو أحمق سفيه لا يكاد يعقل ولا يَفهم، ورجل هَرِم طاعن في السن خَرِف لا يَعقل ما حوله، فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخَرَىٰ ﴾ اطه: ١٣٤.

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: ٤٧].

فلا يُعلَّب الله تعالى أحلًا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من ذهب إلى أنهم يُمتحنون يوم القيامة في العَرَصَات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرًا، وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها.. والله أعلم.



# الثّار

الله تعالى وحكمته، أنه بَيَّن الطريقين، وهَدى الإنسان النَّجدَيْن والرحمة إما شاكرًا وإما كفورًا.. ووعد الطائعين بالجِنان، والرحمة والغفران.. وتوعد العاصين بالنيران، والحسرة والحرمان.. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه.. ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها..

- فماالنار؟
- وما صفاتها؟
  - ومن أهلها؟
- ولماذا دخلوها ؟

| مدخل                                        |
|---------------------------------------------|
| أسماء النار                                 |
| الأعمال المُنجية من النار                   |
| خَزَنَة النار                               |
| أبواب اثنار                                 |
| وقود النار                                  |
| في شِدة حرها وزَمُهَرِيرها                  |
| كِبَر النار وبُعد قعرها                     |
| تَفاوُت أهل النار في العذاب                 |
| شراب أهل النار                              |
| في طعام أهل النار                           |
| لِباس أهل النار وفُرُشهم                    |
| في أشكال أهل النار وقُبُحهم                 |
| أصناف أخرى من العذاب                        |
| النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار!! ٤٠٩ |
| تخاصُم أهل النار                            |
| أول من تُسَعَّر بهم النار                   |
| ذنوب متوَعَّد أصحابها بالنار                |
| آخر الناس نجاة من النار                     |
| نداءات بين أهل الجنة وأهل النار             |
| مصير إبليس يوم القيامة                      |

#### مدخل

فرّق الله تعالى بين حال أهل الجنب، وحال أهل النار فقال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٓ أَصَّحَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ الحشر: ٢٠٠.

وقد خلق الله الخلق لعبادته، وأمرهم بطاعته، ووعد المؤمنين بالجنة، وتوعد المكذبين بالنار، وأرسل الرسل الكرام، مبشرين ومنذرين، كما قال على:



«إنما مَثَلَى ومَثَل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتَحمن فيها، فأنا آخذ بحُجَزكم عن النار، وأنتم تَقْتَحِمون فيها».

#### الاستعاذة من النار:

كان النبي ﷺ يستعيذ بالله تعالى من النار، ويأمر أصحابه بالاستعادة والهرب منها، فكان ﷺ يُعلمهم هذا الدعاء كما يُعلمهم السورة من القرآن يقول:

« قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عـذاب جهنم، وأعوذ بك مـن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات ».(٢)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، قوله « بحُجَزكم» جمع حُجْزة وهي معقد الإزار والسيراويل، قوله « تقحمون»: أي تقعون وتسقطون، والجنادب: جمع جُنْدَب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، والمقصود بفتنة المحيا والممات: قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا، على هذا ما قبل ذلك ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. انتهى، نقله السَّنْدي في شرح جامع الترمذي.

#### الترهيب من النار؛

كان رسول الله على يذكر صفة النار، مرهّبًا من دخولها، ومرغّبًا في النجاة منها، فكان يدعو الله أن ينجيه منها: فكان أكثر دعاء النبى على: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار »(١).

وقد وصف الصحابة ذلك، فقال عَدِى بن حاتم: « ذكر النبي النار، فتعوَّذ منها، وأشاح بوجهه. ثم قال: فتعوَّذ منها وأشاح بوجهه. ثم قال: اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة »(٢).

وعن النُّغمان بن بشير قال: «سمعت رسول الله ﷺ يخطب فقال: أنذرتكم النار. أنذرتكم النار. أنذرتكم النار. فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق، وحتى سقطت خَميصة كانت عليه عند رجليه »(٣).



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي في سننه، صحيح، والخميصة: رداء من صوف ونحوه.

#### أسماء النار

كثرة الأسماء للشيء تدل على أهميته، وهذا أمر معروف مشهور في لغت العرب.

- فهل للنار أسماء؟
- وما دلالتهذه الأسماء؟

#### مدخل:

لِعِظمٍ شأن النار، وشدة عذابها، وحسرة أهلها، كثرت أسماؤها.. وقد ذكر الله تعالى في كتابه عدة أسماء للنار، تحذيرًا وإنذارًا..

منها..



وقد ذكرها الله تعالى بهذا الاسم مِرارًا، كما في قوله تعالى عن المجرمين:

﴿ يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَىٰ نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ اللطور: ١٦٠.

فهم يُدَعُون إلى جهنم، أي يُدفعون إليها دفعًا عنيفًا..

#### • لَظَي:

لظى هي الشُعلة الحارقة من النار، فنار جهنم يخرج منها لظى يحرق الأبدان، ويشوي الجلود.

قال تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ ثُنَّا اَعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ [المعارج: ١٥ - ١٦].

#### • الحُطَهُ:

الحُطَمَــة لفظ مشــتق من التحطيم والتكسـير والهَدْم، فنــار جهنم من شدة حرارتها يُحطِّم بعضها بعضًا، وتحطم من فيها.

قال تعالى: ﴿ كُلَّ لِيُنْبَدُنَ فِي الْحُطْمَةِ الْ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا الْخُطْمَةُ اللهُ اللهُ الْمُوقَدَةُ اللهُ الْمُوقَدَةُ اللهُ ال

#### • السَّعِيْر:



السعير هو شدة الاشتعال والاحتراق، فكانت العرب تقول: سعّرت النار، إذا أشعلها ووضع عليها حطبًا صغارًا، لتكبر وتشتعل. قال تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَأُمْ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيّبَ فِيذٍ فَرِيثٌ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ الشورى: ٧١.

#### • الهاوية:

الهاوية لفظ مشتق من الهوفي وهو السقوط الشديد الله في وهو السقوط الشديد إلى المكان العميق، فأهل النار أمُّهم هاوية أي مستقرهم ومكانهم النار.

قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ، هَا وَيَةُ مُوَازِينُهُ، هَا وِيَةُ مُوَازِينَهُ مَا وَيَةُ اللهُ وَمَا أَدُرِنكَ مَا هِيَهُ اللهُ نَارُ كَامِينَةً ﴾ اللهارعة: ٨-١١.



صورة رمزية توضح معنى الهُوي، ولا يعنى أنها المقصودة في الأية

#### • الجحيم:

والجحيم لفظ مشتق من الجَخم وهو شدة إشعال النار، حتى تصبح نارًا شديدة لها لهيب عظيم.

قال تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَعُلُوهُ إِنَّ ثُمَّ لَلْحِيمَ صَلُّوهُ ﴾ [الحاقة: ٣٠ - ٣].

أي يقال لخزنت جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم، فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، ثم أدخلوه المجديم ليقاسى حَرَّها.

#### • سَقَر:

كانت العرب تقول: يوم مسقر، إذا كان شديد حرارة الشمس، فالسَّقر هو شدة الحرارة المُؤدِّيَة إلى الانصهار.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ مِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾ القمر: ١٤٨.

وقال تعالى: ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٣) وَمَا أَدْرَكَ مَا سَقَرُ (٧) لَا ثُبْقِي وَلَا نَذَرُ (١٠) لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ (١٠) عَلَيْهَا وَسَعَةَ عَشَرَ ﴾ [المدثر: ٢٦ - ٣٠].

فهنه أسماء النار عيادًا بالله منها، أسماؤها دلت على أوصافها، بُعدًا لذي الأسماء والأوصاف.



# الأعمال المُنجية من النار

خلق الله تعالى الجنت والنار، ووصف لنا كلتا الدارين، ثم لم يتركنا هملًا، بل دلّنا على طريق الجنت، وعرّفنا بطريق النار، ولم يُكرهنا الله تعالى على أحد الطريقين، بل هدانا، ودلّنا، وعلّمنا، ورغّبنا، وحدّرنا.. لئلا يلوم الإنسان إلا نفسه..

- فما الأعمال التي تقي من النار؟
  - وما أنواعها؟

#### مدخل:

لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان والعمل والصالح، ولذا فإن المسلمين يتوسُّلون إلى ربهم بإيمانهم كي يُخلِّصهم من النار.

قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَفِنَاعَذَابَ النَّادِ ﴾ آل عمران: ١٦. وقد جاء في الكتاب والسنة الأعمال المنجية من النار، ومنها:





شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، هي علامة الإيمان، ومفتاح الجنان، هي حبال الله المتين، وصراطه المستقيم. وهي شرط الإسلام، وبطاقة الدخول لدار السلام. وهي المُنْجِية من النيران، الجالِبَة رحمة الرحمن.

قال ﷺ: « من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرَّم الله عليه النار »(١).

#### • محبة الله، ومحبة رسوله ﷺ؛

المحبة عمل من أعمال القلوب، يتقرب العبد بها إلى علام الغيوب، فالعبد يصدق مع ربه في محبته، ليرى وجهه العظيم في جنته، ومن أحب الله وأحب رسوله في دفعه ذلك إلى طاعة الله تعالى ذلًا له وحُبًا، واتباع رسوله في طاعة له وحُبًا.



«سأل رجل النبي ﷺ فقال: متى الساعة؟ فقال ﷺ: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أنى أحب الله ورسوله ﷺ. فقال ﷺ: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرَحنا بقول النبى ﷺ: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. "".

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) متضق عليه. قال النووي رحمه الله: «فيه فَضْل حُبّ الله ورسوله ﷺ والصالحين، وأهل الخير، الأحياء والأموات. ومن فَضْل محبۃ الله ورسوله امتثال أمرهما، واجتناب نَهيهما، والتأذُب بالاَداب الشرعية، ولا يُشترَط في الانتفاع بمحبۃ الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عَمِلَه لكان منهم ومِثْلهم» ا.ه، شرح النووي على مسلم.

#### • الصدقة:



وهي من أفضل القربات، وأعظم الخيرات، تدل على طهارة النَّفْس، وصفاء السَّريرة.

كما قال على: «من استطاع منكم أن يستَتر من اثنار وثوبشِقّ تمرة فليفعل»(١).

وقال على الله عنه والله عنه أحد إلا سيكلِّمه الله ليس بينه وبينه تَرْجُمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم، وينظر أشأَم منه فلا يرى إلا ما قدَّم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تِلْقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشِقّ تمرة "'.

ففيه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها لقلَّتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار.

## • صيام التطّوع:

الصوم من العبادات العظيمة، التي يقي الله تعالى أصحابها من النيران. قال على الله الله عنه المنار الله الله الله المنار ال

وصوم النافلة له فضله، كما قال رضي عن صام يومًا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خَريضا ».(١)

قوله: «في سبيل الله » يعني يصوم مُخلِصًا نيته لله، ويُحتمل أن المراد أنه صام أثناء الغزوفي سبيل الله.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابن ماجه، صحيح.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

### • الحفاظ على صلاة الجماعة:

المحافظة على صلاة الجماعة من علامات الإيمان ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْقَيامة مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْقَيامة النّارِيوم القيامة ﴿ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَفَرُ اللّهُ قَالُواْ لَرَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ المدشر: ٢٢ - ١٤٣، فالصلاة سبب للنجاة من النار.

وقال على « من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يُدرك التكبيرة الأولى كُتِبت له براءتان: براءةٌ من النار. وبراءةٌ من النفاق »(١).

وقال على عن الصلاة: « من حافظ عليها كانت له نورًا وبُرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له بُرهان ولا نورٌ ولا نجاةٌ، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأُبَيّ بن خَلَف. »(٢).



<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حِبّان، صحيح.

### صلاة الفجر والعصر في جماعة:

جميع الصلوات لها أهميتها وقدرها، ويجب على الرجال صلاتها في جماعة، خاصة صلاتين يكثر تقاعُس الناس عنهما، صلاة الفجر وصلاة العصر.

قَالَ ﷺ: « ثن يَلِجَ اثنارَ أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»(١).

### • أذكار الصباح والمساء:

الذكر والدعاء من أسباب النجاة من النار، قال على: «من قال حين يُصبح أو يُمسي: اللهم إني أصبحت أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَة عرشك وملائكتك وجميع خَلْقِكَ أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. أعتى الله رُبُعه من النار، فمن قالها مرتين أعتى الله نِصْفه، ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار».(١)

### • الاستجارة من النار:



الدعاء سيف لا ينبُو، ومَعِين لا يخْبُو، وسلاح المؤمنين، وغيظ الكافرين.

وقد وصف الله المؤمنين فقال: ﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اُصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ أَبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ الضرقانِ: ٢٥ - ١٦].

وقال على: «ما يسأل رجل مُسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخِله. ولا اسْتَجار رجل مُسلم الله من النار ثلاثا، إلا قالت النار: اللهم أجزه »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه أبي داود، حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، صحيح.

يعني يقول العبد: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أُجِرْني من النار، يقول ذلك ثلاث مرات.

### اللهم أجرْنِي من النار، سبع مرات:

وهـذا مـن الدعاء الـذي يُرجى أن يكون مسـتجابًا: قـال على «إذا صليت الغَداة فقل قبل أن تُكلِّم أحدا: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مِتّ من يومك كتب الله على لك جوازا من النار، سبع مرات، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تُكلِّم أحدًا: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مِتّ من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار» (۱)

يعني كتب الله لك أن تُجاوز النار، وتمرّ فوق الصراط ناجيًا منها.

## • صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها:



الصلاة محبوبة إلى رب العالمين، ولا يـزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بالنَّوافل حتى يحبه الله، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة المفروضات، ثم النوافل.

قال ﷺ: « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرَّمه الله على النار»(٢).

يعني صلاة أربع ركعات قبل الظهر ركعتين وركعتين، ويصلي مثلها بعد الظهر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني، حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، صحيح.



# اغْبرار القَدَمَيْن في سبيل الله:

الجهاد ذِرُوة سَنام الإسلام، ومن وطريق إلى دار السلام، ومن قاتل في سبيل الله ولي ولو بقدر في واق ناقت – وهو زمن حلب الناقة – وجَبَت له الجنة.

قال ﷺ: « من اغْبَرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار » (١).

وقال عَلَيْ: « ما اغْبَرَّت قدما عبد في سبيل الله فَتَمَسَّه النار » » (٢).

## • البكاء من خشية الله، والجهاد في سبيله:



وقال على الله على النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضّرع. ولا يجتمع غُبار في سبيل الله ودُخَان جهنم في منخرَي مسلم أبدا "".

وقال على «عينان لا تَمَسُّهُمَا النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تَحْرُس في سبيل الله »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي والترمذي، صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، حسن.

# • عِنْق الرِّقاب؛



إعتاق العبيد والمماليك من رقّهم، ومنحهم الحرية، عمل محبوب إلى رب العالمين، وهو من أسباب النجاة من النار.

قال على: « من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عُضُو منه عُضُوا من النار، حتى فَرْجه بفَرْجه »(۱).

وجاء رجل إلى رسول الله على فقال: دُلّني على عمل يُقرِّبني من الجنة ويُباعدني من النار. قال على أن كنت أقْصَرت الخطبة لقد أغرَضت المسالة: أعتِق النَّسَمَة وقُكُ الرَّقبة. قال: يا رسول الله، أَوَلَيْسا واحدًا الله قال: لا، عِثْقُ النَّسَمَة أن تَفرَّد بعتقها، وقَك الرقبة أن تُعين في ثمنها، والمِنْحة الوَكُوف (٢)، والفَيْء على ذي الرحم الظالم (٣)، فإن لم تُطِقُ ذلك فكُفّ لسانك إلا من خير» (١).

## • أداء أركان الإسلام:

كان رسول الله ﷺ في سفر، فعرض له أعرابي فأخذ بخِطام ناقته، أو بزمامها، ثم قال:

يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة، وما يباعدني من النار؟

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) المِنْحَة الوَكُوف: هي الصدقة بالناقة الغزيرة اللبن.

<sup>(</sup>٣) الفيء على ذي الرحم الظالم: الفيء هو الظل، يعنى الرجوع على أقربائك الظالمين لك بالإحسان.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني، صحيح لغيره.

فكفّ النبي ﷺ، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وُفِّق -أو لقد هُدِي-، فقال ﷺ: كيف قلت؟

فأعاد الأعرابي كلامه، فقال النبي ﷺ: تعبد الله لا تشرك به شيئًا. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصل الرحم، ثم قال للأعرابي: دع الناقت »(١).

## • الذُّب عن عِرض المسلم:

من حق المسلم على المسلم أن يحفظ حقه في غَيبته، ويدافع عنه وينصره، وأن لا يرضى أن يُهان أخوه المسلم أو يُنتَقص منه، وهو قادر على نصرته.

قال على الله عن عِرْض أخيه بالمُغِيب كان حَقًا على الله عَلَى أن يُغْبِقه من النار "٢).

# • مرض الحُمَّى:



اليوم الآخر

الأمراض من البلاء الذي يؤجر عليه العبد، ويُكفِّر الله به من خطاياه، ومن ذلك الحُمَّى، وهي ارتفاع حرارة الحسد.

قال ﷺ: «الحُمَّى كِيْرٌ من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حَظَّه من جهنم »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير، حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، حسن لغيره.

# • خُسْن الخُلُق:



من أكثر ما يدخل الناس إلى الجنت حسن الخلق، وأقرب الناس مجلسًا من رسول الله على يوم القيامة أحاسنهم أخلاقًا، ومن كان حَسَن الخُلُق هيِّنًا رفيقًا، أنجاه الله من النار.

قال ﷺ: «ألا أُخبركم بمن يَحْرُم على النار، أو بمن تَحْرُم عليه النار؟ على كل قريب، هيّنِ، ليّنِ، سَهْلِ »(١).

# قُول العدل، وإعطاء الفضل؛

«أقبل أعرابي إلى النَّبِي ﷺ فقال: أخبرني بعملٍ يُقَرِّبني من الجنت ويباعدني عن النار.

فقال النبي على: أو هُما أغمَلَتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل، وتُعطي الفضل. قال: والله لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعت، وما أستطيع أن أعطي الفضل. قال: فتُطعم الطعام، وتُفْشِي السلام. قال: هذه أيضا شديدة. قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: « فانظر إلى بعير من إبلك وسِقاء، ثم اعمِد إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غِبًّا فاسقهم ؛ فلعلك لا يهلِكُ بعيرك ولا يَتَخَرَّق سقاؤك حتى تَجب لك الجنة.

فانطلق الأعرابي يُكَبِّر، فما انخرق سقاؤه، ولا هلك بعيره حتى قُتِل شهيدًا» (٢)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير، صحيح.

### • الصبر عند موت الولد:

المصائب مكفرات للخطايا، رافعات للدرجات، ومن أعظم المصائب فقدان الأولاد، وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، وموت الولد هو جُرح في الفؤاد لا يَبْرأ أبدًا، لذا كان وقايت من النار.



قال ﷺ: « لا يموت لأحدٍ ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كنّ له جُنَّةً من النار »(١).

وقال ﷺ للنساء: « ما منكن امرأةٌ تقدِّم ثلاثةٌ من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين. »(٢).

## • الصبر على تربية البنات:

تربية البنات كان العرب في الجاهلية يتهرَّبون منها ويكرهونها، لأنه يربي الولد لنفسه، فينفع أباه إذا كبر، ويحمل اسمه، بينما يربي البنت لتتزوج، وتذهب عنه، وتنشغل بزوجها وأولادها، غالبًا، فجاء الإسلام، وقضى على هذه الجاهلية وجعل للبنت حقًا، كما أن للولد حقًا. بل فَضَّل النبي على تربية البنات على تربية الأولاد، وجعل تربية البنات حجابًا من النار.

فقال ﷺ: «من كُنَّ له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو ابنتين، أو أختين، اتقى الله فِيهِنَّ، وأحسن إِنَيْهِنَّ، حتى يَبِنَّ، أَوْ يَمُثْنَ، كُنّ له حجابا من النار. »(٣).

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد، صحيح، ومعنى حتى يبنّ: أي يفارقنه بزواج، أو يمتن: أن تبقى من غير زوج، فأبوها أو أخوها يربيها ويعتني بها ويخدمها، حتى ينقضي عمرها ويتوفاها الله.

## • أعمال متنوعة تنجي من النار:

العمل الصالح عمومًا هو طريق إلى الجنة ونجاة من النار، وقد كان الصحابة يسألون رسول الله ولله مسائل نافعة، يبحثون لها عن النجاة من النار.

قال أبوذر ها النه: يا رسول الله ماذا يُنَجِّي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله.

قلت: يا نبي الله، إن مع الإيمان عمل. قال: يُرْضَح مما رزقه الله.

قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرًا، لا يجد ما يُزضَخ به؟ قال: يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر.

قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عَيِيًّا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر؟ قال: يَصْنع لِأَخْرَق.

قلت: أرأيت إن كان أُخْرَق لا يستطيع أن يصنع شيئًا؟ قال: يعين مظلوبًا.

قلت: أرأيت إن كان ضعيفا، لا يستطيع أن يعين مظلومًا؟ فقال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ال تُمسِك الأذى عن الناس.

فقلت: يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنت؟ قال: ما من مُسلم يفعل خَصْلَتٌ من هؤلاء، إلا أخذت بيده حتى تُدْخِلَه الجنت. »(١).

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني، صحيح لغيره.

### • مجالس الذكر:







الذكر. فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هَلُمُوا إلى حاجتكم. فيحُفُونَهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسالهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبّحونك، ويكبّرونك، ويحُمَدونك ويمجّدونك، فيقول: هل رَأُوني؟ فيقول وون لا والله ما رَأُوك، فيقول: وكيف لو رَأُوني؟ فيقول كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدًا، وأكثر لك يقولون: لو رَأُوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدًا، وأكثر لك يقولون: لا والله يا رب ما رأوها، يقول: فكيف لو أنهم رأَوُها؟ يقولون: لو يقولون: لو أنهم رأَوُها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طَلَبا، وأعظم فيها رغبتً، قال: فمم يتعودون؟ يقولون: من النار، قال: وها رأوها؟ يقولون: لا والله ما رأوها، يقول: فكيف لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، فالله منهم يتقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مَخافتً، فيقول: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم. يقول مَلك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجُلساء لا يَشْقى بهم جليسهم »(۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

#### • الباقيات الصالحات:

﴿ وَٱلْبِيقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ [مريم: ١٧٦].

هكذا قال ربنا جل وعلا، مُوَجِّهًا لنا للحرص على الفضائل.

وقال رسول الله على: «خذوا جُنَّتَكم، قلنا: يا رسول الله: من عدو قد حضر؟ قال: لا، جُنَّتَكم من النار. قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مُنْجِيَاتٍ وَمُقَدَّمَاتٍ وهُنَّ الباقيات الصالحات » (۱).

وبعد..

فهذه أمور مُنْجيت من النيران، جالبت لرضا الرحمن.. فحريٌّ بالحريص على نجاته أن يسلك سبيل الرسل الأتقياء.. والصالحين الأولياء..



<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، حسن.

# خَزَنَة النار

يقوم على النار ملائكة شِدَاد.. خَلقهم جَسيم، وبَأْسهم عظيم.. فهم خَزُنتها..

- فكم عددهم؟
- ومن كبيرهم؟

### مدخل:

خَزَنت النار ملائكة عِظام لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يُؤمرون، كَمَا قَال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ فَا فَاللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ التحريم: ١٦.

## عدد خَزَنة النار؛

الملائكة الموكّلون بالنار، الذين هم خزنتها، حجمهم، وقوتهم، وقدرتهم، أمور لا نملك تقديرها بعقولنا القاصرة.. عددهم تسعة عشر ملكًا، كما قال تعالى:



[المدثر: ٢٦ - ٣١]



وهـ وَلاء الملائكة هم خزنة جهنم، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ الْحَافِ: ١٤٩.

## وظائف خَزَنة النار؛

للملائكة العظام خزنة النار، وظائف وأعمال يقومون بها، فهم يتولُون عذاب أهل النار، وتَبكِيت أهلها، وزُجرهم، وإشعال النار، وزيادة لهيبها. وهم غلاظ على أهل النار، شِدادٌ عليهم إذا استرحموهم، لأنَّ الله على خلقهم وجعل من طبيعتهم الغِلْظة والشِدة والغضب. فهم غلاظ القلوب، شِداد الأبدان، ضِخام الأجسام، أقوياء. ليس في قلوبهم رحمة، إنَّما خُلقوا للعذاب.



قال المنهال بن عمرو: «إذا قال الله تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَنُلُوهُ ﴾ الحاقة: ٢٠، ابتدره سبعون ألف مَلَك، وإنَّ الملك منهم ليقول هكذا - يعني: يفتح يديه - فيُلقي سبعين ألفًا في النار. »(١).

وقال تعالى واصفًا ما يفعله خزنت النار عند دخول أهلها إليها:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُم ٓ أَلُم مَا أَعُوهُمُ فَتَحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُم ٓ أَلُم مَا أَلَامُ مِنْكُم مَا لُكُم مَا مُنَا مُ مَا كُمُ مَا مَا كُمُ مَا الله مَا أَلُوا مَا مَا مُنَا مُ مَا الله مَا ا

<sup>(</sup>١) أورده ابن كثير في تفسيره.

## كبير خَزَنة النار؛

كبير خزنت جهنم ورئيسهم هو مَلَك عظيم اسمه: مالِك، ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ﴾ النزخرف: ١٧٧.

وقد رأى النبي ﷺ رؤيا طويلة، ذكر فيها أنواعًا من العذاب، ومن ذلك قال ﷺ:

«... فانطلقنا، فأتينا على رجلٍ كريه المُرْآة كَأَكُرهِ ما أنت راء رجلاً مَرْآه، فإذا هو عند نار يَحُشُّها ويسعى حولها، قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق... حتى قال عَلَيْ في آخر الحديث: وأما الرجل الكريه المُرْآة الذي عند النار يَحُشُها فإنه مالك خازن جهنم »(۱).

وبعد:

فهـنا وصف خزنت النار، ووظائفهم، بيّنها الله تعالى لنا تحذيرًا وتخويفًا، نسأل الله تعالى النجاة منها برحمته وكرمه.. آمين..



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

# أبواب النار

قـد و صـف الله تعـالي النـار، وأبوابهـا، وأغلالها.. تحذيرًا وتخويفًا وإندارًا..

- فكم عدد أبواب النار؟
- وهل هي مفتوحة أم مُغلقة؟



### مدخل:

كما أن للجنة أبوابًا وإسعة، يدخل من خلالها أهلها فرحين ومستبشرين، وجوههم كالقمر ليلت البدر، لا اختلاف بينهم، ولا تباغُض. كذلك فإن أهل النار يدخلونها مـن أبوابها.. لكن بوجوه كالِحَة.. وقلوب مظلمة.. يَكْفر بعضهم ببعض . يُلْعن بعضهم بعضًا . يُدفعون إلى أبوابها . يتضاغُطُون وبحترقون..

### عدد أبواب الثار:

للنار سبعة أبواب بدخل أهلها منها، وذلك لكثرة أهلها، ولكل باب قُدْر معلوم من المجرمين الطُّغاة، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ لَمَا سَبْعَةُ أَبُورِ لِكُلِّلَ بَابٍ مِّنْهُمْ جُنَّهُ مُصَوَّدُ ﴾ [الحجر: ٤٢ - ١٤].

وعندما يرد الكفار النار تُفتح أبوابها، ثم يدخلونها خالدين فيها، قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمُ مَا أَدُونَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَتِبِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ " قِيلَ ٱدْخُلُوٓا أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها أَقَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ " قِيلَ آدْخُلُوٓا أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها أَقَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كِلِمِنَ اللهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ " فِيلَ آدُخُلُوا أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها أَقَالُوا مَنْ وَكُولُوا أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها أَوْلَ مَنْ وَكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَنْ مَنْ وَكُولُوا أَبُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لِمَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ وَلَكُمْ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَالُكُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## أبوابها بعضها فوق بعض:

أبواب النار متطابقة بعضها فوق بعض، قال علي ﴿ ابواب جهنم سبعة ابواب النار متطابقة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم تمتلئ كلها »(١٠).

قال ابن جُرَيْج: « لها سبعة أبواب: أولها جهنم، ثم لَظَى، ثم الْحُطَمَة، ثم السَعِير، ثم سَقَر، ثم الجحيم، ثم الهاوية »(٢).

### أبوابها مغلقة:

أبواب النار مُغَلَّقة على المجرمين، تنكيلًا لهم وتعذيبًا، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايِلِنَا هُمُ أَصْحَبُ ٱلْمَشَّعَمَةِ (اللَّهُ عَلَيْهِمُ نَارُّ مُؤْصَدَةً ﴾ البلد: ١٩ – ١٧٠.

فه وَلاء أصحاب الشِّمال الذين يُؤْتَوْن كتاب أعمالهم يوم القيامة بشِمالهم، وهم الذين عَنَاهم تعالى بقوله: ﴿ وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ اللَّ فِي بَسُومِ وَجَمِيدٍ اللَّ وَظِلِّ مِن عَنَاهم تعالى بقوله: ﴿ وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ اللَّ فِي بَسُومِ وَجَمِيدٍ اللَّ وَظِلِّ مِن عَنُومٍ اللَّ لَا بَارِدِوَلَا كَرِيمٍ ﴾ اللواقعة: ١١ - ١٤٤.

نعم أبوابها يوم القيامة مُؤْصَدة أي مغلقة، يدخلون النار فتُوصَد أبوابها عليهم، ويُطبِق عليهم العذاب فلا يستطيعون منه فِكاكًا.

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في تفسيره عند كلامه عن الآية، بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) أورده الطبري في تفسيره عند كلامه عن الآية، بسند صحيح.

أما في الدنيا فأبوابها مُفتَّحت، تغلق في رمضان، وقد قال على: «إذا جاء رمضان فُتِّحت أبواب الجنة وغُلِّقت أبواب النار وصُفِّدت الشياطين »(١).

### كل باب لأهل عمل:

كما أن أبواب الجنب يدخل أهل كل عمل صالح من باب، فيدخل أهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الرَّيَّان..

كذلك قد ذكر بعض أهل العلم أن أبواب النار، يدخل كل أهل عمل فاسد من خلال باب، لذلك تغلق أبواب النارفي رمضان تشجيعًا للعصاة وحثًا لهم على الاشتغال بالعمل الصالح.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، ومعنى صفدت: ربطت وقيدت.

# وقود النار



صورة لنار الدنيا ونار الآخرة هي سبعون ضعفاً مثلها

النار دائمة الاشتعال، لا تضعُف ولا تخبُو، وَقودها دائم، وعداب أهلها مقيم.. يستغيثون ولا مُغيث، ولا مَهْرب لهم من الله إلا إليه، لكنهم قد كفروا به وكذبوا من قبل، فكيف يهربون اليوم إليه، أو ينتظرون رحمته! مأواهم النار هى مولاهم وبئس الصير..

- فما وقودها؟
- وما الحكمة من دخول الأصنام فيها؟

### مدخل:

النار مع حرارتها واشتعالها الدائم، لا بد أن يكون فيها ما يبقى يحترق لتبقى مشتعلة، مع ما فيها من السواد والظُّلُمة، والعقارب والحيَّات. إضافة لصرُاخ أهلها وعويلهم وبكائهم.

### وقودها:

الأحجار والفَجَرَة الكفار هم وقود النار، كما قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ التحريم: ١٦

وقال تعالى: ﴿ فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلِّعِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]

ولا يخفى ما في هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار تُوقد وتشتعل بهؤلاء، فهم يتَعذَّبون ويحترقون، وهي تبقى حية مشتعلة ما داموا يحترقون فيها. وهذه الحجارة هي حجارة من كِبْرِيت أسود في النار (١)، وغيرها من أنواع الحجارة الحارة الحارقة.

ومما تُوقد به النار الآلهم التي كانت تُعبد من دون الله، قال تعالى:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَهُ لَوَ لَكُ لَوَ كَانَ هَلَوُلاّءَ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهِا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَا لَهُمْ فِيهَا وَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ الانبياء: ٨٨-١٠٠

ومعنى الآية: أنكم أيها الكفار الذين عبدتم غير الله، تكونون يوم القيامة في النار تشتعل بكم، أنتم والآلهة التي عبدتموها من أصنام وحجارة وغيرها فأنتم حَصَب جهنم أي: وقودها وحَطَبها أنتم لها واردون مع أصنامكم.

### لماذا تدخل الأصنام النار، وهي جماد، لا تعقل، وليس عليها ذنب؟



الجواب: يُدخِل الله تعالى الأصنام في النار، لا تعذيبًا لها، وإنما بيانًا لكذب من اتخذها آلهت، ليروا آلهتهم التي كانوا يعظّمونها، ويرجون نفعها، فإذا هي معهم في النار، عندها يزداد عذابهم وحسرتهم.

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في تفسيره عند كلامه عن الآية، بسند حسن صحيح.

إشكال

### من ضِمن ما يعبده الكفار في الدنيا المسيح عيسى بن مريم السَّلِّ! وكذلك الملائكة عبدها بعض الكفار! فمل يكونون في النار أيضًا!!!

الجواب: نبي الله المسيح عيسى الطّينيّ، ونبي الله عُزَيْر الطّيّ، والملائكة ونحوهم، ممن عُبِد من الأولياء والصالحين، لا يُعذبون في النار، ولا يدخلونها، فإن الله تعالى بعد قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرُدُونَ ﴾ الأنبياء: ١٩١.

قال تعالى بعدها: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى ٓ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ الْنَا لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١ - ١٠١].

فهذا وقود النار، عافانا الله منها، ووقانا شرها وحرها.. آمين.

براءة..
يتبرأ المُتَّبَعون الضالون من أتباعهم..
فعن تعلق بغير اللّه.. خاب وخسر..

# ي شِدة حرها وزَمْهَريرها

أمر الله تعالى الخلق بطاعته، وحذرهم من مخالفته، ووعد الطائعين بالجنان، وتوعد العاصين بالنيران، ووصف الله تعالى شدة حرها، وبعد قُغرها.

- فما صفة هذا السعير؟
  - وما هو ظل النار؟
- وما نسبة نار الدنيا لنار الآخرة؟

### مدخل:

جعل الله تعالى نار الدنيا تذكرة بنار الآخرة، فقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ النَّارَ اللَّهِ تَعَلَى الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ النَّالَ اللَّهِ تَعَلَى الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ النَّالَ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

وقال ﷺ: « ناركم هذه التي يوقِد ابن آدم جزء من سبعين جزءًا من حرّ جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافيةً يا رسول الله قال: فإنها فُضّلت عليها بتسعة وسِتين جزءًا كلها مِثْلُ حَرِّهَا » (۱).

# أصحاب الشِّمال:

قال تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ (اللهُ فِي سَهُومِ وَحَمِيدٍ (اللهُ وَظِلِ مِن يَعْهُومِ (اللهُ لَا بَارِدِولَا كَرِيمٍ ﴾ المواقعة: ١١- ١٤٤٠.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

يعني أن أصحاب الشمال أهل النار، الذين أعرضوا في الدنيا عن الحق، يعطون كتبهم بشمائلهم، ويقفون في المحشر ذات الشمال، فما يُدريك ما يكون عليه حالهم؟

فإنهم يكونون في حر شديد ينفُذ إلى أجسادهم من مَسامِ الجلد، ويشربون من ماء حميم شديد الحرارة، وفوقهم ظل من دخان أسود لا باردٍ، ولا كريم.

وذكر سبحانه هَول النار في آية أخرى، فقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِ بِنُهُ، الْ فَأُمُّهُ، هَا وِيَةٌ اللهُ وَمَا أَذَرَنكَ مَا هِيهُ اللهُ فَأُمُّهُ، هَا وِيَةٌ اللهُ وَمَا أَذَرَنكَ مَا هِيهُ اللهُ فَارُّحَامِيةٌ ﴾ اللهارعة: ٨-١١١.

نعم.. وما أدراك ما الهاوِيت؟ وحرّها وعذابها؟ إنها نار مُلْتهبت شديدة الحر، يهوِي فيها المجرم الظالم، جزاءً وفاقًا، فهو لما هوى في الدنيا واتبع الشيطان.. يهوي يوم القيامت في النار..

# ظِلّ النار:

### دائمة الاشتعال:

النار لا يخْبُو أَوَارُها، ولا ينطفئ اشتعالها، مع تطاول الزمان، ومرور الأيام، قال تعالى: ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴾ النبا: ٣٠]. والنار تسعّرُ كل يوم..

قال عمرو بن عَبَسَت السُّلَمي: « كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله في مُستخفيًا

جُرَءَاءُ عليه قومه. فتَلَطَّفْت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوحَّد الله لا يُشْرَك به شيء.

وفي الحديث قال عمرو: أخبرني عن الصلاة؟ قال: صلّ صلاة الصبح. ثم أقْصِر عن الصلاة حتى تطلع الشهس حتى ترتضع فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذٍ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقِلَّ الظَّل بالرُّمْح. ثم أقْصِر عن الصلاة، فإن حينئذٍ تُسُجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلٌ، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تُصلِّ عن العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قَرْنَيْ شيطانٍ، وحينئذٍ يسجد لها الكفار »(۱).

وتُسَعَّر النار أيضًا يوم القيامة، عندما تستقبل أهلها، كما قال ربنا: ﴿ وَإِذَا ٱلْجَعِمُ سُعِّرَتُ ﴾ التكوير: ١١] أي: أوقدت وأخميت.

## شدة الحرمن فَيْح جهنم:

شدة ما يجده الناس في الدنيا من الحر، هو من فَيح جهنم أي من تنفُّسها! مع أن الحر الشديد في الدنيا، ربما مات منه بعض الناس، ومرض آخرون بضربات الشمس، وغيرها.



قال ﷺ: «إذا اشـتد الحرّ فأُبْرِدوا بالصلاة، فإن شـدة الحر من فَيْح جهنم. واشـتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب أكل بعضى بعضًا، فأذن لها بنفسَـين:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزَّمْهَرير »(١).

والزَّمْهَرير هو شدة البرد، نسأل الله النجاة والرحمة.

أمان.. الصلاة أمان من النار.. فلا تصلٌ وقت تشعِيرها..

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حِبّان، صحيح.

# كِبَر النار وبُعد قعرها

النار كبيرة في حجمها، لكنها ضيقة بأهلها، يتضاغَطون في جَنَباتها، جسد الواحد منهم يضخم حتى يكون ضِرْسه في النار مثل جبل أُحُد، وما بين مَنْكِبَيه مسيرة ثلاثة أيام.

- فما حجمها وكِبرها؟
  - وما بُعد قَعْرها؟
- وهل يخرج أحد منها بعد أن يدخلها؟

### مدخل:

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اُمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠]، هكذا قال ربنا تعالى واصفًا حال النار وعذابها وشوْقَها إلى تعذيب من يدخلونها..

وهي كبيرة عظيمة.. قال ريَّة: «يُؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زِمام مع كل زِمام سبعون ألف ملك يجرونها ».(١)

فلك أن تتخيل عِظم هذا المخلوق الرهيب النار الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى.



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

## بُغَدُ قَعْرِها:

### ذركات النار:

النار متفاوتت في شدة حرها، وما أعده الله من العذاب الأهلها، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ النساء: ١٤٥

الدَّزك هو كل ما انخفض ونزل للأسفل.

والدَّرَج هو كل ما تعالى وارتضع.

فيقال لطبقات الجنة درجات، ولطبقات النار دَرَكات.

### من «الجُهَنمِيُون»؟ وهل يخرجون من النار بعد دخولها؟



الجواب: نعم، هم أقوام من الموحدين لله، غير المسركين به، لكن عندهم معاص دخلوا بسببها النار، فيُعذبون ما شاء الله، ثم يخرجون منها، قال ﷺ:

«يُخرِج الله أُنَاسًا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نِقْمَتَهُ منهم (٢)، قال: ثما أدخلهم الله النار مع المشركين، قال المشركون: أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء! فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حِبّان، صحيح.

<sup>(</sup>٢) يأخذ بقومته: النِّقمة هي الغضب، أي يأخذ غضبه وعقوبته.

فيتَشَّفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما أُخْرِجُوا، قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم، فتدركنا الشفاعة، فَنُخْرَجُ من النار. فذلك قول الله جل وعلا: ﴿ رُبَمَا يَودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ الحجر: ١٦. فيُسَمَّون في الجنة الجَهَنَّمِيِّين من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم، فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة فيذهب ذلك منهم »(١).

وقال على: «... حتى إذا فرَغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يُخرجوا يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد المتُحِشوا فيُصَبّ عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبُت الحبَّة في حَميل السَّيل "".

وأخبر النبي ﷺ أن اسمهم «الجَهنَّمِيُّون» فقال: « يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويُسَمَّون الجَهنَّمِيِّين »(٣).

حسرة..

تزداد حسرة الكافرين في النار.. إذا رأوا أهل التوحيد يخرجون منها..

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جبّان، حسن.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وابن ماجه.

# تَفَاوُت أهل النارية العذاب



لا كانت النار دَرَكات بعضها أشد عذابا وهَوْلًا من بعض كان أهلها متفاوتين في العذاب، وهذا من عدل الله تعالى بين الناس.

- فما هو هذا التفاوت؟
- وهل يتفاوت الكفار في عذابهم؟
  - وأيهم أخف عذابًا وأيهم أشد؟

### مدخل:

﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾ الكهف: 13 هكذا قال ربنا جل وعلا، يكافئ الخلائق يوم القيامة على قدر أعمالهم في الدنيا.

نعم.. إنما هي أعمالهم يحصيها عليهم ثم يوفّيهم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنّ إلا نفسه. والدليل على أن أهل النار يتفاوتون في عذابهم، قوله على:

«إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، رجل مُتَنَعِّل بنعلين من نار، يغلي منهما دماغه. ومنهم من في النار إلى ركبتيه، مع أجزاء العذاب. ومنهم من هو على أَرْدِيَته، مع أجزاء العذاب. ومنهم من هو إلى تَرْقُوته، مع أجزاء العذاب، ومنهم من هو إلى تَرْقُوته، مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتُمِر فيها » (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، صحيح.

## عُصاة المسلمين يتفاوتون:

عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليست عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغائر، وقد يخفّف عن بعضهم بحسنات أخرى له، أو بما شاء الله من الأسباب.

## الكفار أنواع ومراتب:

الكفار يتفاوتون في مقدار كفرهم، فعقوبة الكافر المسالم الذي كفر وأشرك بالله تعالى لكنه لم يقتل ولم يسرق، لكنه كفر بالله العظيم، وكذّب الرسل الكرام، واتبع شهواته، وأطاع الشيطان، فهذا عقوبته أخفّ ممن كفر وطغى وتمرّد وعصى، وتجبّر وأذى، وقاتل الأنبياء، وفتك بالمسلمين، وأفسد في الأرض وهَتَك أعراض الناس. لذا فإن أبا طالب هو أخفّ أهل النار عذابًا، فيوضع تحت قدميه جَمْرَتين من نار يغلي منهما دماغه.

## أَهْوَن أهل النارعد ابا:

أخبر النبي ﷺ عن أدنى أهل النار عذابًا، ووصف حاله، وبيّن في أحاديث أنه مع خِفَّة عذابه عن غيره، يرى أنه أشدهم عذابًا.

قَالَ ﷺ: «إن أدنى أهل النار عذابا يَنْتَعِل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نَغلَنه » (١).

وقال العباس بن عبد المطلب: «يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه قد كان يَحُوطك ويغضب لغضبك. قال عَيْد: نعم، هو في ضَخضَاح من نار، ولولا ذلك لكان في الدَّرْك الأسفل من النار»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، ومعنى: « يحوطك» يصونك ويحفظك ويذُبّ عنك أذى قريش، قوله «ضحضاح» هو في الأصل الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين، واستعير هنا في وصف ما يصيبه من النار، قوله «الدرك»: هي الطبقة من طبقات النار، والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم، وأقصى أسفلها.

# أعمال الكفار الصالحة لا تُقبل عند الله، فكيف تنفعهم وتخفف عنهم العذاب؟

إشكال

الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام، لذا قال تعالى: ﴿ وَمَن لَبَيْعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ آل عمران: ١٨٥. فأعمال الكفار لا تنفعهم ولا تقبل منهم في الخروج من النار، لكنها قد تخفف عنهم العذاب، كما في حال أبي طالب عم النبي هي فإنه خُفِّف عنه بدفاعه عن النبي هي لكن لأنه كان عابدًا للأصنام، مشركًا بالله، غير موحد لله، فإنه لا يدخل الجنة، ولا ينجو من النار، لكن عذابه أخف من غيره. وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مُن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرّمَ النَّهُ عَلَيْهِ أَنْ النَّارَ اللهُ اللهُ النَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرّمَ النَّهُ عَلَيْهِ الْخَنْ مِن أَنْ الْمَارِ ﴾ المائدة: ٢٧٤.

## نَدُم أهل الثار:

الدنيا بالنسبة للآخرة مثل أن يضع أحدنا أصبعه في البحر ثم أخرجه منه، فإذا رأى الذين كفروا العذاب، نسُوا لذات الدنيا، وندموا وتحسّروا على كفرهم وضلالهم. قال على عقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صُلب آدم، أن لا تشرك بي شيئا، فأبَيْت إلا أن تشرك بي "().

عدل.. مع وصف عموم الكافرين بالكفر.. إلا أنهم في القيامة يتفاوت جزؤهم بتفاوت أعمالهم..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

# شراب أهل النار

ذكر الله تعالى طعام أهل النار وشرابهم، وهو من أنواع عذابهم، وفي القرآن ذِكُر أنواع من شراب أهل النار..

- فما هذه الأنواع؟
- وما الفائدة من ذكرها بأسمائها؟
  - وهل يشربونها باختيارهم؟

#### مدخل:

معرف ما العبد بتفاصيل الشيء تجعله أكثر إيمانًا به وتصديقًا، وقد فصل الله تعالى لنا ديننا، ووصف جزاء المتقين، وعقوبة المعرضين المكذبين. ومن ذلك أن الله تعالى ذكر لنا أربعة أشربة لأهل النار، وهي:

### الحميم

الحميم: هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، يُذاب بهذا الحميم ما في بطونهم، وتَسيل به أمعاؤهم، وتتناثر جلودهم.

قال تعالى: ﴿ وَشُقُوا مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥].

## الغُسَّاق:

الغساق هو الشراب شديد البرودة الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده. قال تعالى: ﴿ هَٰذَا فَلِّيَذُوقُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ [ص: ٥٧].

### الصَّديد:

وهو ما يسيل من لحم الكافر، وجلده، قال تعالى: ﴿ مِّن وَرَآبِهِ عَهَمُّ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴿ مِّن وَرَآبِهِ عَهُ مُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴿ مَّ يَحَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظُ ﴾ [ابراهيم: ١٦ - ١٧]

أي: يُسقى من ماءٍ صديد شديد النَّتانة والكثافة فيتَجَرَّعه ولا يكاد يبتلعه من شدة نَتانَته وكثافته، مخلوط بالقَيْح والدم.

## ماءٌ كالمُهْل:

سُئل ابن عباس وَيُهِيُّهُ عن «الْمُهٰل» فقال: غليظ كدُرْديّ الزيت.

دُرْدِيُّ الزيت: ما يبقى فِي أَسـفله، وأَصله ما يركد فِي أَسـفل كل مائع كالأَشربة والأَدهان (١).

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ الكهف: ١٢٩.

## أنواع أخرى من الشراب:

جاء في القرآن ذكر أنواع أخرى، يتجرّعها أهل النار، قال تعالى:

﴿ هَلَذَاْ وَإِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴿ هَا جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ هَ هَذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ ﴾ وعَسَّاقُ اللهِ وَءَاخُرُ مِن شَكْلِهِ مَأْزُورَجُ ﴾ [ص: ٥٥ - ٥٨]

فهو يتجرّع الحميم والغساق مُكْرَهًا مُرْغَمًا، ويتجرع أنواعًا أخرى لم يذكرها الله تعالى لنا، لكنها أشكال أخرى وأنواع.

<sup>(</sup>۱) انظر لسان العرب، مادة «درد».

## يشربه مُكرهًا عليه:

هذه الأنواع من الشراب يشربه ساكن النار قَسْرًا وَقَهْرًا، جَرْعَةً بعد جَرعة، ولا يكاد يبتلعه لسوء طعمه، ونَتَن رائحته، وحرارته، فإذا شربه قطّع أمعاءه.

### ألا يموت إذا شرب هذه الأنواع المحرقة من الشراب؟

إشكال

الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام، لذا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ أَلِّإِسْلَكِمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُلسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

الجواب: يحيط به العذاب بأنواعه، ليس منها نوعٌ إلا يَأْتِيه الموت منه، ولكنه لا يموت بل يخلد في النار والعذاب، وله مع هذه الحالة عذاب آخر شديدٌ غليظُ أذهى من الذي قبله وأمرّ.

### شارب الخمر يشرب الصّديد:





فقال النبي عَلِيَّةِ: « أَوَ مُسْكِر هُو؟

قال: نعم.

قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخَبَال؟

قال: عَرَق أهل النار، أو عُصارة أهل النار»(").

نسـأل الله تعالى أن يسـقينا مـن أنهار الجنة وعسـلها ولبنها، في سـعادة غامرة، وبيوت عامرة، وأن يعيذنا من النار، وجحيمها، وزَقُّومها.. آمين.



<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۵۳۲۵).

# ي طعام أهل النار

كما أن أهل النار يشربون من حميم وغَسَّاق، كذلك فإنهم يتجرعون طعامًا من النار..

- فما هذا الطعام؟
- وكيف يأكلونه؟
  - ومااسمه؟

### مدخل:

يصرخ أهل النار ويتعذبون، ويبكون ويستغيثون، يجوعون ويعطشون، فيُغاثون بما يزيد حسرتهم وعذابهم.

# الضُرِيْع؛

وهو نوعٌ من الشوك لا تأكله الدوابُّ لخُبثه. قال تعالى:

﴿ لَيْسَ لَمُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يَعْنِي مِن جُوعٍ ﴾ [الغاشية: ٦ - ٧].



فهم إذا طلبوا الطعام جِيء لهم بالضَّريع، وهو نبات كالشوك مُرِّ مُنْتِن، لا يُشبِع من جوع، ولا يُسْمِن، وعرف الله تعالى هذا الضريع بأنه لا خير فيه، ولا فائدة منه، فهو لا يسمن، ولا يغني، ولا يشبع من جوعٍ.

### غسلين:

وهو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم.

قال تعالى: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿ ۚ لَا أَنْ كُلُهُ وَإِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ﴾ الحاقة: ٣٠-٣٧].

فالكافر لا يجد يوم القيامة قريبًا ودودًا، ولا صديقًا حميمًا، ينقذه من عذاب الله تعالى، فكل واحد منشغل في ذلك اليوم بنفسه. ولا يجد له طعامًا في النار إلا ما يسيل من جلود أهل النار من الدم والصّديد. والصديد شيء كريه المذاق يتجرعه أهل النار، كما تجرّعوا الحرام في الدنيا، جزاءً وفاقًا.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنَكَا لَا وَجَيِمًا اللَّ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٢ - ١٣].

والطعام ذو الغُصَّة: هو شوكٌ يجرح الأفواه، ويأخذ بالحلق، لا يدخل ولا يخرج. هذا مع أغلال ثقيلة تحيط بأجسادهم، في أرجلهم وأيديهم، إذلالًا لهم.



صورة رمزية

## الزَّقُوم:

الزقوم ثمر شجرة خبيثة تَخرُج في أصل النار، ثمرها كريه، يتجرعها أهل النار وهم كارهون. والزقوم إذا أكله أهل النار لا يفيدهم، فلا يجدون له لذة، ولا تنتفع به أجسادهم، إنما هو عذاب يتعذبون به.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ اللهُ الْأَثِيمِ ﴿ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ الْمَعْلَمُ الْأَثِيمِ ﴾ كَغَلِي النَّطُونِ ﴿ اللهُ عَلَى الْبُطُونِ ﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴾ المُحَمِيمِ ﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴾ الله عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴾ الله عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ الله عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ الله عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ الله عَذَابُ الله عَذِينُ الْحَمِيمِ ﴾ الله عَذَابُ اللهُ الل

وقال تعالى مهدِّدًا للمجرمين في الدنيا: ﴿ مُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّآ أُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ الْمُكَذِّبُونَ الْمُعَالَى عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يعني إنكم أيها الضالون عن الهُدى، المُكَذِّبُون بالبعث والحساب، ستأكلون من شجر الزَّقُوم النابت في أصل الجحيم.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ السَّافَةِ عَلَيْ الصافات: ٢٤ - ٢٦١.

فثمرها وطَلْعها، في قُبح منظره، كأنه رؤوس الشياطين.

الناس لم يروا رؤوس الشياطين، فكيف يشبه ربنا ثمار شجرة الزقوم بها؟



الجواب: أن الناس يعلمون أن الشياطين كريه تالمنظر، قبيحة الرؤوس، بَشِعة الوجوه، فأراد الله تعالى تقبيح شجرة الزقوم، وتكريه السامعين بها، بتشبيهها برؤوس الشياطين.

### بشاعة الزقوم:

صَوَّر الرسول على شناعة الزقوم وفظاعته، فقد تَلا رسول الله على هذه الآية:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]

فقال: « والذي نفسي بيده لو أن قَطرة من الزَّقُومِ قُطِرَتْ في بحار الأرض لفسدت ».

اليوم الآخر

وية روايم: «... لأُمَرَّت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه »(١).

نسـأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة، وثمارها، ونعيمها، وطيرها.. وأن يعيدنا من النار، وزَقُومها، وغِسُلينها، وحميمها..

> حال.. يأكل أهل النار ويشربون.. ولكن بئس الطعام وبئس الشراب..

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في مستدركه، صحيح.

# لِباس أهل النار وفُرُشهم

أهل النار يلبسون، ويأكلون، ويشربون، ولهم فُرُش وملاحِف.. لكن لبسهم وأكلهم وشربهم وفرشهم نار، فهو عذاب ونكال وجحيم..

- فما نوع هذا اللباس؟
  - وكيف يلبَسونه؟
- وما فرشهم ولحافهم؟



صورة للتوضيح، ولا يعنى أنها مثل نار الأخرة

#### مدخل:

أخبر الحق سبحانه وتعالى أن أهل النار يُصنع لهم حُلَل من النار، وأن من تحتهم نار، وفوقهم نار، فقال تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ هَمُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارِيفَتُ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَجِيمُ ﴾ اللحج: ١٩.

فالثياب فُصِّلت على قدر أجسادهم، ويُصَبِّ المَاء الشديد الحرارة فوق رؤوسهم فيشوي وجوههم وأجسادهم، ويُذيب أمعاءهم.

## يتفاوتون في قدر الثياب:

قال ﷺ: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى تُرقُوته (١) »(٣).

<sup>(</sup>١) الحُجْزَة: معقِد الإزار والسراويل، عند السرة في البطن.

<sup>(</sup>٢) التَرْقُوَة: أسفل الرقبة من عند الكتفين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شَيْبَة وأحمد، وأصله في صحيح مسلم.

قال على: «إن في أُمَّتِي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتارِكِيهنّ: الفَخُر في الأُخساب، والطَّغن في الأُنساب، والاسْتِسْقاء بالنجوم، والنِّياحة على الميت، فإن النَّائحة إذا لم تَتُبُ قبل أن تموت، فإنها تقوم يوم القيامة عليها سَرابِيل من قَطِرَانِ، ثم يغلي عليهن دُرُوع من لَهَب النار »(۱).

## فِراش أهل الثار، وغطاؤهم:

الفِراش ما يكون تحت الشخص عند اضْطِجاعه، واللِّحاف ما يكون فوقه، فأهل النار تحتهم نار وفوقهم نار.

قال تعالى: ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِ مُ غَوَاشٍ يُحَكَّذَ لِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الأعراف: ١٤١٠

المِهاد: فراشٌ تحتهم.

الغَواش: أَغْطِيمَ من فوقهم تُغطِّيهم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، والجاهلية: هي ما قبل الإسلام، لما كان الناس يعبدون الأصنام، والمعنى أن أمورًا من أفعال أهل الجاهلية أو جهلًا.

الأحسـاب: جمع حَسَـب وهو تراث الآباء ونسـبهم الرَّفيع: وهو أيضًا افتخار الإنسان وغروره على غيره بماله أو حَسَبه يعني أو كرم وشجاعة أجداده، وانتقاص غيره.

الأنساب جمع نَسَب: وهو انتساب الإنسان إلى أبيه وأسرته، فيأتي من يشكِّك في انتسابه لأبيه، أو يتهمه بأن أمه حملت به من زنا، وأنه منسوب لغير أبيه، كذلك ذم الأنساب وعيبها والوقوع فيها فمن طعن في نسب أحد من إخوانه المسلمين وذمّه وعابه ففيه جاهلية.

النِّياحـــۃ علــى الميت: هي رفع الصوت بالنَّدب على الميت وتَعداد محاســنه على جهۃ النُّوح والصياح وهذا فيه تهييج للأحزان وإدامۃ لها وتسخط على الله وتعرض للآثام.

والدُّروع: جمع درِغ، وهو لباس يغطي الجسد أو بعضه.

والسّرابيل: جمع سِرْبال، وهي السراويل.

والقَطِران: مادة ســوداء لَزِجۃ تســتخرج منه الخشـب والفحم، مُنْتنۃ الرائحۃ، شــديدة الاشتعال، وقد ذكره الله تعالى في عذاب أهل النار فقال: ﴿ سَرَابِيلْهُم مِن فَلِرَانٍ وَتَعْثَىٰ رُجُوهَهُمُ ٱلنَّـارُ ﴾ [ابراهيم: ٥٠].

فهم يفترشون النار، ويلتَحِفون بأَلْحِفت من النار. اللهم ارحمنا برحمتك.. يا رب.

وقال تعالى: ﴿ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِيمٌ ظُلَلُ ﴾ النزمر: ١٦.

فأهل النار من فوقهم طبقات متراكمة من النار بعضها فوق بعض، وكأنها الظُّلُل، ومن تحتهم طبقات مثلها. فتغمُرهم النار من كل جانب.

#### قصص حال الكفار يوم القيامة



ربنا جل وعلا يَقُصّ على الناس حال الكفاريوم القيامة ليُخَوِّفهم من أهوال ذلك اليوم، ليتَّعظ العقلاء عن الكفر والمعاصي، ويعملوا بطاعة الله.

نسأل الله أن يلطف بحالنا، ويعيدنا من سخطه وعدابه.. آمين..



# في أشكال أهل النار وقُبْحهم

أشكال أهل النار في غاية القبح، ومناظرهم في منتهى السواد والظلمة. وجوه قاتِمة.. وأنفس نادمة.. وجلود محترقة.. وأعمال ضائعة مُمَزّقة..

- فما هي أشكالهم في النار؟
  - وهل تتغير في حجمها؟
  - وما الحكمة من ذلك؟

#### مدخل:

أهـل النار لما كذبوا وأعرضوا، وحادّوا الله في الدنيا، وأشـركوافي عبادته، وكذبوا رسله، وكفروا بكتبه، استحقوا العقوبة على عملهم.

### أشكالهم في النار:

يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة لا يقنُر قَدْرها إلا الذي خلقهم، فتكبُر أجسادهم جدًا، ليزداد عذابهم، وتَثْخَن جلودهم.



قال ﷺ: «ما بين مَنْكِبَي الْكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المُسْرِع »(١).

والمَنْكِب: هو طرف الكَتِف من الأعلى، ولكل إنسان منكبان عن يمينه وشماله.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

وقال ﷺ: «ضِرْس الكافر أو ناب الكافر مثل أُحُد وغِلَظ جلده مسيرة ثلاث » (۱).

وقال ﷺ: «إن غِلَظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضِرْسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة »(٢).

## ألوانهم:

ألوانهم مع شدة العذاب والحريق، سوداء مظلمة، ويزيدهم الاحتراق بشاعة، قال على المؤمنون: ١٠٤: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴾ المؤمنون: ١٠٤: « تشويه النار، فتُقلّص شَفَتُه العليا، حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شَفَته السُّفلي حتى تبلغ سُرّته » (٣).

فإذا علم المؤمن شدة هذا العذاب، دعاه ذلك إلى طاعة الله تعالى وترك معصيته.. إن عذاب ربك لواقع.. ما له من دافع..



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في مستدركه، حسن.

## أصناف أخرى من العذاب

من رحمة الله تعالى بالناس، وإقامته الحجة عليهم، وقطع الأعدار عن المعتذرين، أنه جل جلاله، فصّل لهم أنواع العذاب، وأنواع النعيم، ورغّبهم في الجنة، وحدّرهم من النار.

ومع أن رحمة ربنا تسبق غضبه، وعفوه يغلب عقوبته، إلا أن بطشه شديد، وعذابه أليم، ومن ذلك تفصيل أنواع العذاب، تخويفًا وتحذيرًا.

- فما هي أنواع العذاب في النار؟
- وما الحكمة من تفصيل أنواعه؟
  - وما حال أهل النار معه؟

#### مدخل:

يوجد للمعذبين في النار أصناف متعددة من العذاب، إضافت لاحتراقهم بالنار، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه، ومن ذلك:

## الضرب بمطارق حديد:

قال تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ هَأُمْ ثِيابٌ مِّن نَّادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّ يُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَالُودُ اللَّ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ اللحج: ١٩- ٢١.



صورة للتوضيح، ولا يعني أنها مثل ما في الأخرة

فيُضرَب الكافرون بالسِّياط والمطارق من الحديد المُحَمَّى فتتناثر أعضاؤهم، ثم يعودون كما كانوا فيُضربون أخرى.

## كلما نَضِجَت جلودهم بُدِّلت لغيرها:

تحرق النار جلود أهل النار، والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق، ولذلك فإن الله يبدِّل لهم جلودًا أخرى غير تلك التي احترقت، لتحترق من جديد..

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَاكِلِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ النساء: ١٥٦.

طبقات الجلد البشرة المحرق البشرة العرق المحرق المحر

تُعَدهدند الأيه من الإعجاز العلمي في القرآن الكريهم، فقد أثبت العلم الحديث أن الجلد هو العضو الوحيد المسئول عن الشعور بالألم، لما يحتويه من نهايات عصبية ومستقبلات حسية، وإذا تعرض الجلد لحرق من الدرجة الثالثة فأكثر، فإن المستقبلات الحسية والأعصاب تتلف وتتوقف وظيفتها كناقيل للمؤشرات الخارجية وهو ما وصفه القرآن بنضوج الجلد، وبالتالي لن يكون هناك جدوى من الجلد، وبالتالي لن يكون هناك جدوى من الجلد الناضح بآخر سليم حتى يستمر الجلد الناضح بآخر سليم حتى يستمر الإحساس بالألم.

## تقُييدهم وسحبهم:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَحِيمًا اللَّ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٢ - ١٣].

إن لدينا لهؤلاء الكفرة المكذبين في الآخرة قيودا ثقيلة توضع في أرجلهم كما يفعل إذلالا لهم، ولهم نار مُستَعِرة يصلَونها.

وقال تعالى: ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي آَعَنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ ثُلَقِ ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ الخافر: ٧١ - ٧٧].

الأَنْكال: القيود، سميت أنكالًا لأن الله يعذبهم وينَكِّل بهم بها.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ ﴿ آَ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَفَرَ ﴾ [القمر: ٤٧ - ١٤٨.

#### السّخب في النار:

ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم في النار، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهُ مَا يُسْتَحَبُّونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾ التقمر: ٧٤ - ١٤٨.

ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقُيود والأغلال والسلاسل، قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَبِ
وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ عَرُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ
اللهِ الْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ يُسْجَرُونَ ﴾ اغافر: ٦٩ - ٧٧]

#### الصَهْريالماء الحار:

من ألوان العذاب صبّ الحميم فوق رؤوسهم، والحميم هو الماء الذي بلغ غاية الشدة في المحرارة، فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حَوَتْه بطونهم، قال تعالى:

﴿ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ هَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّادٍ يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ الْ يُصْهَرُ بِهِ عَالْخِيمَ اللَّهِ يَصْهَرُ بِعِدِ عَا فِي بُطُونِيمٌ وَٱلْحُلُودُ ﴾ [الحج: ١٩ - ٢٠]

## اللَّفَح بحرارة النار:

أكرم ما في الإنسان وجهه، ولذلك نهانا الرسول في عن ضرب الوجه، ومن إهانة أهل النار أن النار تَلْفَح وجوههم وتحرقها بحرّها قبل أن يصل إليهم لهيبها.



قال تعالى: ﴿ تُلْفَحُ وُجُوهِهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ المؤمنون: ١٠٤.

نعم.. تَلْفَح النار وجوههم فتشويها، وتَتَقَلَّص شِفاههم، وتتغير ملامحهم. ويُلقون في النار على وجوههم.

قال تعالى: ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ تَجُزُونِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ النمل: ٩٠.

وقال تعالى: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ عَلَى اللَّهِ مَا لِظَالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَكْسِبُونَ ﴾ النزمر: ٢٤.

وهم مع ذلك يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا، قال تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِمٍ مُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّا وَبُكُمَا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّا خَبَتْ رِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ الإسراء: ١٩٧.

## يصعد لأعلى النار، ويهوي:

يُكَلَّف صُعود جبل من نار في جهنم، ثم يَهوي من أعلاها لأسفل النار. وهذا أيضًا من أنواع العذاب، قال تعالى: ﴿ سَأْرُهِفَهُ، صَعُودًا ﴾ المدثر: ١٧].

## تُسُويد الوجوه:

يُسَوِّد الله في المدار الآخرة وجوه أهل المنار، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُوذُ وُجُوهُ وَالله فَا المنار، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُوذُ وَجُوهُ أَلَا يَا الله عَمِينَ الله عَمْلُهُ عَلَيْ الله عَمْلُهُ عَلَيْ الله عَمْلُهُ الله عَمْلُهُ الله عَمْلُهُ عَلَيْ الله عَمْلُهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَمْلُونَ اللهُ عَمْلُونَ الله عَمْلُونَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ

وهوسواد شديد، كأنما حلَّت ظلمة الليل في وجوههم، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وَجُوهُهُمْ وَلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمُ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ وَطَعًامِنَ النَّلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ اليونس: ١٧١.

### إحاطة النار بالكفار:

يعني أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ الْعَنْكَ الْعَنْكِونَ: ٥٥١٠ الْعَنْكُ وَيُقُولُ ذُوقُولُ مَا كُنْنُمُ تَمْمَلُونَ ﴾ الصنكبوت: ٥٥١٠

يغشاهم العذاب، ويحيط بهم من كل جانب: من فوقهم، ومن تحت أرجلهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ويقال لهم تقريعًا لهم وتوبيخًا: ذُوقُوا العذاب الذي أوصلكم إليه سوء عملكم.

وقال في موضع آخر: ﴿ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن النَّارِ وَمِن تَعْلِمْ ظُلَلُ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِء عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَقُونِ ﴾ النزمر: ١٦

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾ العنكبوت: ١٥٤.

#### سور من نار:

للنار سور يحيط بالكافرين، فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منها، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُها أَو إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةً بِشْرَ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ الكهف: ١٦٩.

### اطلاع النارعلى الأفئدة:

قوله ﴿ ٱلَّتِى تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفِدَةِ ﴾ أي: تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده أنشأ خلقه.

وقال تبارك وتعالى: ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرْ اللَّهِ مَا أَذَرَكَ مَا سَقَرُ اللَّهُ مَا لَذَرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَذَرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مُعْمَالِمُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

فقوله تعالى: ﴿ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴾ أي: تأكل العظم واللحم والمُخ.

وقد أشار النبي الله إلى شيء من ذلك، فقال: «من قتل نفسه بحَدِيدَة فحديدته في يده يَتَوَجَّأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا. ومن شرب سمُا فقتل نفسه فهو يتَحَسَّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا. ومن تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردَّى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا»(۱).

## حسرتهم وندمهم:

إذا رأى الكفار النار ندموا أشد الندم، وَلَات ساعة مَنْدَم! قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِ ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ مَ وَأَسْرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَواْ ٱلْعَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُم لِكُفْتَدَتْ بِهِ مَ وَأَمْمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ اليونس: ١٥٤.



<sup>(</sup>١) رواه مسلم، ومعنى يتَحسَّى: يشرب ويتجرَّع، ومعنى يتوجَّأ: يطعن.

وقال على: «يجاء بالكافريوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدى به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سُئلت ما هو أيسر من ذلك » (۱)

أي طلب منك إيمان وتصديق بالله تعالى، وعبادته وحده لا شريك له، وهذا يسير عليك، لكنك كذبت وأعرضت، فاليوم لا يُقبِل منك فِدْية.

### جُرّ الأمعاء في النار؛

وهنذا ورد في عقوبة المرائي فاسند النية الذي يأمر الناس بالمعروف رياءً وسُمْعة، وهو لا يضعل هنذا المعروف، وينهاهم عن المنكر، ليظهر لهم صلاحه وتقواه، وهو يضعل هذا المنكر ولا يبالي.

قال على الرجل يوم القيامة فيُلْقَى في النار فتَنْدَلِق أَقْتاب بطنه. في النار فتَنْدَلِق أَقْتاب بطنه. في دور بها كما يدور الحمار بالرَّحى. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان! مالك! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتِيه، وأنهى عن المنكر وآتِيه ».(٢)

والأَقْتاب: جمع قَتَب وهو الأمعاء.

وقال السَّوائب » (أيت عمروبن عامر الخُزاعي يجر قُصْبَه فَي النار، كان أول من سَيَّب السَّوائب » (٣)

والسَّوائب جمع سائبة، وهي أن تترك الدابّة تذهب حيث شاءت فلا تُستعمل ولا يُحمل عليها، تقرُّبًا إلى الأصنام بذلك، فعمرو بن لُحَيِّ هو أول من ابتدع هذه البدعة الشِّركية وتبعها الناس عليها.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

القُصْب: الأمعاء التي في البطن، والمعنى أن أمعاءه تخرج من شدة العذاب ويطوف بها في النار.

## قَرْن المعبود بعابده:



كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة السبي يعبدونها من دون الله، ويدافعون عنها ويبذلون في سبيل ذلك النَّفْ س والمال، ويعتقدون أن هذه الآلهة تنفع وتضر، وفي يوم القيامة يقذف ربنا جميع آلهتهم في النار إهانة لعابديها وإذلالًا، فهي لم تُنج نفسها فكيف تنجيهم؟

قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ اللَّهِ عَالَى الْأَنبِياء: ٩٨ - ١٩٩.

نعم يرى العابد معبوده في النار.. فإن الإنسان إذا قُرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته..

### صُراحهم ودعاؤهم:

هناك يعلو صراخهم ويشتد عَوِيلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من النارا قال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبّنَاۤ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَالَّذِى كُنَا نَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعُمِرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِينَ مِن فَصِيرٍ ﴾ افاطر: ٣٧]

سبحان الله!! أين كان هذا البكاء وأنتم للأصنام تعبدون! وللرسل تُكذِّبون! أين كان هذا تُكذِّبون! أين كان هذا البكاء وأنتم تزنون! وللخمر تُعاقِرون! أين كان هذا البكاء وأنتم للحرام تأكلون! وللوالدين تَعُقُّون!

### اعترافهم:

وعند معاينة العذاب يعترفون بضلالهم وكفرهم، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ الملك: ١٠ - ١١].

وقال تعالى:﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ آَنَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٦ - ١٠٧].

ولكن أنى يستجاب لهم! بل يقال لهم: ﴿ قَالَ أَخْسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ المؤمنون: ١٠٨.

صورة للتوضيح ، ولا يعني أنها مثل ما في الأخرة

## استعطافهم لخَزَنَة جهنم:

إذا يئس أهل النار من أن يستجيب الله لهم، توجَّهوا بالنداء لخزنت النار، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي يخفف الله عنهم العذاب!

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَدَابِ اللَّهِ قَالُواْ بَكُمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِ إِلْبَيِنَتِ قَالُواْ بَكَنْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا مُنَالِكُمْ مُسُلُوكُم وَمُنَالِكُ الْعَافِي 19-10.

#### يطلبون الموت:

إذا يئسوا من أن يُخفف عنهم العناب، طلبوا الموت ليرتاحوا أعوذ بالله، كفى بك داءً أن ترى الموت شافيًا وحَسَب المنايا أن يكن أمانيًا قال تعالى: ﴿ وَنَادَوْاْ يَكُلُوكُ لِيَقْضِ عَلِينَنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَنكِثُونَ ﴾ النزخرف:٧٧.

يُقال لهم: ﴿ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُرُواْ أَوْ لَا تَصْبُرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ الطور:١٦.

## يُلقى بمكان ضيّق بلا حركة:

قال تعالى عن النار: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ آ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ وَإِذَا وَالْعُواْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَكُوا وَاحِدًا وَالْمُوا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ مُواً اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ مُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن مُنْ اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن مُعَالِقًا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُعْمَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ الل

أي أنهم إذا أُلْقوافِ مكانٍ ضيق منها، وأيديهم مجموعة إلى أعناقهم بالقيود والأغلال، نادوا هنالك طالبين الثُّبور -أي الهلاك- ليستريحوا من العذاب.

فيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: لا تطلبوا اليوم هلاكًا واحدًا بل اطلبوه مرارًا، فلن تجدوا لكم خلاصًا مما أنتم فيه.

## بكاؤهم وشهيقهم:

قال تعالى: ﴿ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ اهود: ١٠٦.

قال ابن عباس: « زَفير وشَهيق هو صوت شديد وصوت آخر ضعيف »<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في تفسيره عند كلامه عن الأية، بسند صحيح.

## النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار!!

دلت الأحاديث أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، وهن أيضًا في النار أكثر من الرجال!

- فكيف يكون ذلك؟
- وما الدليل عليه؟
- وما الحكمة منه؟

#### مدخل:

ربنا جل وعلا ساوى بين الرجل والمرأة في كل شيء إلا في أشياء قليلة اقتضت فطرة الذُّكورة والأُنوثة أن يفرق بينهما فيه.



ووجوه الاتفاق بين الرجل والمرأة أكثر من وجوه التفاوت والاختلاف؛ فكلاهما يجب عليه خمس صلوات. وصيام رمضان. والحج للبيت الحرام. وزكاة المال. وكلاهما يحرم عليه الزنا والكذب وشرب الخمر..

وقد وعد الله المؤمنين ووعد المؤمنات أيضًا بالجنات..

### أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟

مسألة

تُذاكر الصحابة ذلك في حضرة أبي هريرة رها المحابة ذلك في حضرة أبي هريرة:

أوَلم يقل أبو القاسم على: « إن أول زُمْرَة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والتي تليها على أضوء كوكب دُرّي في السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مُخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنَّم أغزَب »(١).

فالحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، فعدد النساء في الجنم ضعف عدد الرجال، بل أكثر.

وســيأتي أن نعيم النســاء الصالحات إذا دخلــن الجنت أعظم من نعيم الحور العين.

كيف نحمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هن أكثر أهل الجنة، وبين حديث « يا معشر النساء تصَدَّقن فإني رأيتكُن ّ أكثر أهل النار »(٢)؟

الجواب: أن عدد النساء في الدنيا أصلًا أكثر من عدد الرجال، وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان في الدنيا يكون لكل خمسين امرأة قَيِّم واحد أي رجل واحد، وفي عصرنا اليوم بدأت نِسَب النساء والولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ، حتى صارت نسبة الذكورية بعض البلدان تصل إلى خمس نساء مقابل رجل واحد. وبذلك تكون النساء أكثر مسألة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

من الرجال وجودًا في البشر، فإذا دخل نصف رجال الدنيا إلى الجنة، ونصف نساء الدنيا أيضًا، فإن عدد النساء سيكون أكثر، لأن النساء في الدنيا أكثر. وكذلك الحال في النار، فلو دخل النار ربع رجال الدنيا إلى النار، وربع نساء الدنيا أيضًا دخلن النار، فستكون النساء في النار عددهن أكثر، لأنهن أكثر في الدنيا.

وعلى ذلك، لا يفهم من حديث «إن النساء أكثر أهل النار»، ذمّ جِنس النساء، أو التنفُّص منهن، أو أن وقوع المرأة في المحصية أكثر من وقوع الرجل.

فَمْم..

من نظر في النصوص الشرعية.. وَجد أن النساء هٰنّ أكثر أهل الجنة.. قبل أن يكُنّ أكثر أهل النار..

## تخاصم أهل النار

عدد من أهل النار من الطغاة والعصاة، كانوا متصافِين في الدنيا متآلفين، لكنهم كانوا متعاونين على الإثم والعدوان..



- وأين صداقتهم؟
- وهل يتخاصَمون؟



#### مدخل:

كل صداقة قامت على الفجور والطغيان، والتعاون على الإثم والعدوان، تنقلب يـوم القيامة عداوة وحرمان، وحسرة وخسـران. فبعدمـا كانوا في الدنيا في حب وصفاء، صاروا في القيامة أعداء.

### تلاعُن العصاة في الآخرة:

قال الله تعالى واصفًا الحال والمآل: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بِعَضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَسَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ العنكبوت: ٢٥...

نعم يتلاعنون في الآخرة، فإذا رأى العاصي من كان معه في الدينا في المراقص وبيوت الفجور! تذكر أنه كان يُشَجِّعه على الإثم والعدوان، فيلْعَنه ويسُبّه، فيرد عليه صاحبه بمثل ذلك..

## السادة والكُبَراء:

الناس يتفاوتون في قوة شخصياتهم، وتنوع قدراتهم، فمنهم من شخصيته قيادية مؤثرة على غيره، فهو متبوع، ومنهم ضعيف الشخصية الذي يؤثر فيه غيره، ويجرّه حيث شاء، فهو تابع، فيوم القيامة يلعن التابع المتبوع، ويلوم المقود القائد! قال تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُوا لِلّذِينَ اَسَّ تَكُبُرُوا إِنّا كُنَا الشَّهُ مَنَا الله لَهُ لَذَيْنَ اَسَّ تَكُبُرُوا إِنّا كُنَا الله عَمَا فَهَلُ الشَّهُ مَنَا مَنْ عَذَابِ ٱلله مِن شَيْءً قَالُوا لَوْ هَدَننا ٱلله لَمَدَ يُنكَمُ شَوَاءً لَكُمُ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُغَنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱلله مِن شَيْءً قَالُوا لَوْ هَدَننا ٱلله لَمُدَيْنكُمُ سَوَاءً عَلَيْ مَا لَنَامِن مَحِيصٍ ﴾ البراهيم: ١٢١، فبُعدًا لمن كان رأسًا في الشر. ومفتاحًا للضلال. وقائدًا إلى السوء.. تبًا له وسُحقًا..

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِالنَّادِ فَيَقُولُ الشَّعَفَتُواُ لِلَّذِينَ اَسْتَكُبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّالَكُمُ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّادِ ﴿ فَالَ الَّذِينَ اَسْتَكُبُرُوٓاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ اغافر: ٤٧ - ١٤٨.

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَاۤ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولا ﴿ اللَّهِ وَقَالُوا رَبِّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهِ رَبِّنَآ ءَابِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَنَابِ وَٱلْعَنَهُمْ لَعَنَا كَبِيرًا ﴾ وَبَنَآ إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللّهُ

وهـذا هو طريـق الضـلال.. أطاعوا سـادتهم وكبراءهـم.. أطاعـوا أصحابهم.. ورؤسـاءهم.. فأفسـدوا عليهم دينهم.. زيّنوا لهم الزنا.. فزنَوا.. زينوا لهم ظلم الناس وأكل حقوقهم.. ففعلوا.. أشـغلوهم عن برّ والديهـم.. وتربيت أبنائهم.. وصلاتهم.. وصيامهم.. فأطاعوهم.. وفي القيامت.. تنكشـف الأسـرار.. وتُهتك الأسـتار.. ويسـب التابعون المتبوعين.. ويدعوا المرؤوسون على الرؤساء.. ولكن أنى ينفع الندم والتلاؤم..

نهاية.. كل صداقة لغير وجه الله، تنقلب يوم القيامة عدارة

## أول من تُسَعَّر بهم النار

لا تـزال النار تشـتعل وتتوقَّد منـذ خلقها ربنا تعالى، وهـي تكاد تميَّز من الغيـظ على أهلهـا.. ويوم القيامة إذا حاسـب الله تعالى الأولـين والآخرين، جيء بأشخاص تُسعّر بهم النار، فيوضعون فيها قبل غيرهم..

- فمن هؤلاء الأشخاص؟
  - وماجريمتهم؟

#### مدخل:

أصل قبول الأعمال الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الشريعة فيها، فيسلم العمل من الرياء والبدعة، فإذا سلم الإنسان منهما أفلح ونجح.



وعن شُفَيّ الأَضبَحِيِّ، قال: « دخلت مسجد المدينة، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، وهو يحدث الناس. فلما سكت وخلا، قلت له:

أنشُدُك بحق وحق، لمّا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدَّثنيه رسول الله عقلت عقلته وعلمته، ثم نَشَغَ أبو هريرة نَشْغَت، فمكث قليلا، ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله على وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نَشَغَ أبو هريرة نَشْغَت أخرى. فمكث كذلك، ثم أفاق،

فمسح عن وجهه، فقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدّثنيه رسول الله هُ وأنا وهو في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره، ثم نَشَخ نَشُغَم شديدة، ثم مال خارًا على وجهه، واشتد به طويلا. ثم أفاق (١)، فقال: حدثني رسول الله هُ:

أَنَّ الله تبارك وتعالى، إذا كان يوم القيامة، ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمم جاثيم. فأول من يدعو به: رجل جمع القرآن. ورجل، يُقتل في سبيل الله. ورجل كثير المال.

فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أُعَلِمك ما أنزلت على رسولي هيا؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار! فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان قارئ! فقد قيل ذاك. ثم أمر به فسُحِب على وجهه حتى ألقي في النار.

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أُوسِّع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق؟ فيقول الله له: كذبت. ويقول الله: بل إنما أردت أن يقال: فلان جوَادا فقد قيل ذاك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.





<sup>(</sup>١) المعنى: أن شُفَيًّا الأَصْبَحي سأل أبا هريرة هُ عن حديث سمعه أبو هريرة من رسول الله همباشرة، من غير واسطة بينهما، فتذكر أبو هريرة هُ حديثًا عظيمًا سمعه من النبي فيه الوعيد لغير المخلصين في أعمالهم، وأنهم أول من تُستعر بهم النار، وخشي أبو هريرة على نفسه ونيته وإخلاصه، فبكى ثم نشغ أي شهق شهيقًا شديدًا، مرازًا، ثم مال إلى جانبه كاد أن يغمى عليه، ثم أفاق، وقال لأحدثنك حديثًا عن رسول الله ه.



ويؤتى بالدي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أُمِرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت افيقول الله له: كذبت. ويقول كاللائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء، فقد قيل ذاك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله ﷺ رُكْبَتي، فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسَعَّر بهم الناريوم القيامة »(١).

وهــذا الحديث يدل على عظمة النية، وأهمية الإخــلاص لله تعالى، وأن العبد يجب عليه مراجعة نيته، ومحاسبة نفسه دائمًا.



<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي والحاكم، صحيح.

## ذنوب متوّعًد أصحابها بالنار

بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وَخي يُوحَى. والدنوب أنواع وأقسام، منها ما يتعلق بحق الله تعالى، ومنها ما يتعلق بحقوق العباد، وكل شيء مسجل محفوظ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.. وهناك ذنوب نص النبي هي على خطرها، وسوء حال أهلها.

- فما هذه الذنوب؟
  - ومن هم أهلها؟
- ولماذا كانت أشد من غيرها؟

#### مدخل:

ربنا جل وعلا يعلم السر وأخفى، ولا أعدل في الحكم، وأعلم في الفصل بين الخصوم، من الله تعالى، فهو أسرع الحاسبين، وأحكم الحاكمين. ومن الذنوب المنتشر وقوعها بين الناس، مع شدة الوعيد عليها:

### الجائرون في الحكم:

أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط، وأمر عباده بالعدل، فقال تعالى:



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِوَ ٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الْفَرُ اللَّهِ الْمَدُ اللَّهِ عَنِ ٱلْفَحْشَآءُ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُ الْفَكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ مَّذَكُرُونَ ﴾ النحل: ١٩٠.

ومن تولى أمور الفصل والحكم والقضاء، فظلم وجار، أو أخذ الرشاوي وأكل الحقوق، فقد استحق النار.

قال على: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو الجنة فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار »(۱).

### الكذب على رسول الله ﷺ:

الكذب واختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله هي من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، ولو فُتح المجال لمن أراد أن يكذب ويخترع الأحاديث، لاضطربت أحكام الشريعة، والتبست أمور الدين. لذا.. توعد النبي هي من كذب عليه واخترع الأحاديث، بالوعيد الشديد.

فقال ﷺ: «لا تكذبوا عليّ، فإنه من كذب عليّ فلْيَلِج النار »(٢).

#### القاتل بغير حق:

القتل ذنب عظيم، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَوْمِنَ اللهُ مُؤْمِنَ اللهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ الانساء: ٩٣.



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، صحيح.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

وقال ﷺ: « لو أن الثَّقَلَين اجتمعوا على قتل مؤمن لَأَكَبَّهم الله تعالى على مَناخِرهم في النار، وإن الله تعالى حَرَّم الجنة على القاتل والآمر به »(١).

## أَكُلَة الرِّبا؛



جاء الإسلام لضبط الحياة كلها، الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها.. ومن ذلك تحريم الربا، قال تعالى:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةً مِن رَبِّهِ فَانَهُمَىٰ فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِ فَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴾ عاد فَأُولَتِهِ فَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴾ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴾ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُون ﴾ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُون ﴾ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُون ﴾ النَّارِ الله قرة : ٢٧٥ .

قال ﷺ: « اجتنبوا السبع المُوبِقات قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشّرك بالله، والسّحر، وقتل النَّفُس التّي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الرّبا.. »(٢).

## أَكَلَة أموال الناس بالباطل:

من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَخْتَلُواْ أَمْوَالُكُم بَيْنَكُم وَالْبَيْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَخْتَلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا أَنْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ النساء: ٢٩ - ٢٠ع

<sup>(</sup>١) أخرجه الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

### الرُّكون إلى الظالمين:

الظلم مَرْتَعُه وَخِيْم، وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه، وجعله بين خلقه محرمًا. فظلم الناس في أرزاقهم، أو أعراضهم، أو سُمْعتهم، أو وظائفهم، حرام، ومساعدة الظالمين، والركون إليهم، هو تعاون على الإثم والعدوان.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَرُكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْفَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَا اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣].



أي لا تستعينوا بالظالمين، ولا تعتمدوا عليهم، ولا تغتزُّوا بهم، ولا تستحسنوا طريقتهم، لأنكم إذا فعلتم ذلك، دلّ على أنكم رضيتم بأعمالهم، فإن فعلتم ذلك أصابتكم النار، ولن تجدوا من ينصركم من عذاب الله.

#### تعذيب الحيوان:

قال ﷺ: « غُذِّبَت امرأة في هِرَّة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض » (۱).

فهده المرأة حبست الهِرَّة، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خَشَاش الأرض، أي من هَوام الأرض وحشراتها.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

### الكاسيات العاريات، والذين يضربون الناس:

التَـبَرُّج والسُّـفُور، والتهَتُّك في اللباس، وعدم الاسـتتار، يؤدي إلى انتشـار الفساد والفحشاء، لذا أمر الله تعالى بالستر والعفاف.

وأخبر النبي على أن النساء المتبرِّجات المتعرِّيات، من أهل النار. وكذلك الظَلَمة الذين يؤذون الناس، ويضربونهم بالعِصِيّ والسِّياط. وقد ذكر النبي على هذين الصِّنْفَين، فقال على: «صِنْفَان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مُمِيلات مائلات رؤوسهن كأَسْنِمَة البُخْت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يَجِدْن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » (۱).



والبُخْت هي جمع بُخْتِيَّة، وهي الناقة طويلة العنق ذات السَّنامين.

وقوله « قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس »:

الضرب المنموم هـ والضرب الظالم بغير حق، أما الضرب بحق لعقوبة المخطئ وكذلك في الحدود والتأديب الشرعي، فلا بأس كما قال تعالى: ﴿ النَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَمْلِدُوا كُلَّ وَعِدِينَهُمَا مِا ثُمَّ مَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢].

#### الانتجار:





<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

قال عَلَيْ: «من تُردّى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم، يتردّى فيه خالدا مُحْلِّدًا فيها أبدا. ومن تَحَسِّى سُمًّا فقتل نفسه، فسُمه في يده، يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مُخلدًا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يُجَأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مُخلدًا فيها أبدا » (١).

#### عدم الإخلاص في طلب العلم:

الإخلاص واتباع السنة، هما الأصلان في قبول الأعمال. وطلب العلم من أفضل وأعظم الأعمال الصالحة، فهو ميراث النبيين، وسبيل هداية المؤمنين، وهو يزيد بالإخلاص وصلاح النية. ومن كان مرائيًا طالبًا للظهور والشهرة، فقد باء بالخيبة والخسران.

قال عَلَيْهُ: «من تَعَلَىم علما مما يُبْتَغَى به وجه الله عَيْلُ لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عُرف الجنة يوم القيامة » (٢).

وعُرْف الجنة هو رائحتها.

## الشُّرب بآنية الذهب والفضة:

أباح الله تعالى لنا الطيبات، وخلق لنا ما في الأرض جميعًا، فيجوز الشرب في كل الآنية الطاهرة، إلا آنية الذهب والفضة.



قال ﷺ: « الذي يشرب في آنية الذهب والفِضة إنما يُجَرْجر في جَوْفه نار جهنم ».(۳)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حِبّان، صحيح.

وقال عَلَيْ: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نار جهنم » (۱). والمرادة بـ « يجرجر »: أي ينزل وينحدر في بطنه.

### الكبر:

الكبر هو البَطّر والغرور وغَمْط الناس واحتقارهم والاستهانة بهم.

وكم منع الكبر أشخاصًا متكبرين من الاعتراف بحقوق الآخرين، وأذى المؤمنين، وعدم الاعتدار منهم، ولا صلة أرحامهم، وقد يدفع الكبر المتكبر إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد استعلاءً عن مزاحمة العامة والفقراء!!

قال على فيما يَحْكِي عن الله جل وعلا: «الكِبرياء رِدائي، والعَظَمة إزاري، فمن نازعني في واحدة منهما، قذفته في النار، ومن اقترب إليّ شِبرا، اقتربت منه ذراعا، ومن اقترب مني ذراعا، اقتربت منه باعا، ومن جاءني يمشي، جئته أهرول، ومن جاءني يُهرول، جِئته أسعى، ومن ذَكَرني في نفسه، ذَكرته في نفسي، ومن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني ومن ذكرني أملاً، ذكرته في ملاً أكثر منهم وأطيب. "".



<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حِبّان، صحيح.

## آخر الناس نجاة من النار

أخبر النبي رضي المواعظ وأحداث عن يوم القيامة، والمؤمن إذا قرأ هذه الأحاديث دفعه ذلك لفعل الطاعات، وترك المنكرات. ومن ذلك خبره على عن آخر أهل النار نجاة من النار ودخولًا الجنة.



- وكيف نجا من النار؟
  - ومانعيمه فالجنت



نبينا ﷺ لا ينطق عن الهوى، وقد كان الصحابة ﴿ يسألونه ويجيب، ومن دلك أنهم سألوه عن رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وقد روى أبو هريرة ﴿ فقال:

«قال أناسُ: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضارُّون في الشمس، ليس دُونها سَحاب؟ قالوا: لا، يا رسول الله. قال: هل تضارُّون في القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا، يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فلْيتْبَعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في المصورة التي يعرفون؛ أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه ويُضرب جسر جهنم، فأكون أول من يُجِيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سَلِّم سَلِّم، وبه كلاليب مثل شوك السَّغدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى، يا رسول

الله. قال: فإنها مثل شوك السَّعْدان، غير أنها لا يعلم قدر عِظَمها إلا الله(١)، فتخطف الناس بأعمالهم: منهم الموبَق بعمله، ومنهم المُخَرْدل، ثم ينجو(٢). حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امْتُحِشوا(٣). فيُصبّ عليهم ماء يقال له ماء الحياة. فينبتون نبات الحبَّة في حَميل السُّنيل (١)، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قُشُبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار (٥)، فلا يزال يدعو الله، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسـألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسائك غيره. فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قرِّبني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم ما أغدرك (١٠) فلا يزال يدعو، فيقول: لعلى إن أعطيتك ذلك تسالني غيره؟ فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غيره. فيعطى الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: ربِّ أَدْخِلني الجنة. ثم يقول: أوليس قد زَعَمت أن لا تسألني غيره؟ ويْلُك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: يا رب، لا تجعلني أشـقي خلقك. فلا يـزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها، قيل: تُمُنّ من كذا. فيتمنى، ثم يقال لـه: تمَنَّ من كذا. فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك، ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا  $^{(\mathsf{v})}$ .

<sup>(</sup>١) كلاليب: جمع كَلُّوب، وهو عصا مغفُوفت الطَّرف، يعلق بها اللحم عادة، والسَّغدان: هو نوع من الشوك شديد الالتصاق بالملابس والجسد، فيوم القيامة يكون على الصراط مثل شوك السعدان، لكنه كبير الحجم جدًا.

<sup>(</sup>٢) يعني أن الناس يجوزون الصراط بحسب أعمالهم، فمنهم الموبّق بعمله: أي الخاسر، ومنهم المُخَرْدل: أي يسقط أو يكاد يسقط ثم ينجو، وقد تقدم تفصيل أحوال الناس على الصراط.

<sup>(</sup>٣) امْتُحِشوا: احترقت جلودهم.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أنهم مع احتراقهم بالنار، تأثرت أجسادهم وجلودهم وعظامهم، فإذا صُبّ عليهم من ماء الحياة نبتوا كما ينبت النبات، كما تنبت الحبة في حميل السيل أي كما تنبت حبة الشعير أو القمح في طرف الوادي السائل الجاري بمياه المطر.

<sup>(</sup>ه) قد قَشَبني: أي سمّني وآذاني وأهلكني ريح النار، وذكاؤها: أي لهيبها واشتعالها.

<sup>(</sup>٦) ما أغدرك: لفظ مأخوذ من الغدر وهو نقض العهد والميثاق.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري.

## أقوام يدخلون النارثم يخرجون:

قال ﷺ: «أخرجوا من النار؛ من قال: لا إله إلا الله. ومن كان في قلبه من الخير ما يزن بُرَّة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه من الخير ما يزن شَعِيرة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه من الخير ما يزن ذَرَّة ». (١). نسأل الله تعالى أن يُعيدنا من النار، وأن لا يحرمنا شفاعة نبينا ﷺ.

## المُخلَّدون في النار:

أهل النار الخالدون فيها الذين لا يخرجون ولا يبيدون هم الكفرة والمشركون، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُفُرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخُفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ غَزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ افاطر: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنآ أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾ البقرة: ٢٩٠.

ثقة.. ثقة العبد ني قدرة الله، وعلمه بسعة مغفرته ورحمته، تدفعه لكئرة الطلب والإلحاح.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، المعنى: أن الله تعالى برحمته وكرمه يخرج الموحدين من النار، حتى لو كان الإيمان في قلوبهم قليلًا، فلو كان في قلبه ما وزنه بمقدار حبة بُرّ أو حبة شعير أو حبة ذرة، خرج من النار.

# نداءات بين أهل الجنة وأهل النار

إذا دخل المؤمنون الجنت، واستقروا في نعيمها، وشربوا من مائها وعسلها، ونظروا إلى وجه الله تعالى فيها. ودخل أهل النار النار، واضطَلوا بعذابها، وتجرَّعوا زَقُومها. عندها تكون نداءات وحوارات بين أهل الجنت وأهل النار.

- فما هذه النداءات؟
- وما حال كل فريق؟
  - وكيف تنتهي؟

#### مدخل:

وعَدالله تعالى المؤمنين بأن لهم في الجنته ما تشتهي أنفسهم، وتلَد عيونهم، ويخطر على قلوبهم، ومن زيادة نعيمهم، شفاء صدورهم من أقوام كانوا يستهزئون بهم في الدنيا، وينسبونهم إلى السفه والغباء، وربما آذَوْهم في الدنيا بأنواع الأذى. ففي الآخرة يرى أهل الجنت عذاب أهل النار، ويتحاورون معهم تبكيتًا لهم وإذلالًا.

#### • النداء الأول:

وهو من أهل الجنب الأهل النار، بعدما يذوق أهل الجنب النعيم، ويجدون ما وعدهم الله تعالى حقًا، فالجنب حق، والنار حق، والنعيم والعذاب حق. فيتساءلون في أنفسهم عن حال أشخاص كانوا في الدنيا يكذبون بالجنب والنار، ويعيشون لحظتهم، وون ارتداع عن منكر والا رغب بمعروف.

فينادي أهلُ الجنب أهلَ النار: ﴿ وَنَادَىٰ أَصَابُ الْمُنَا وَانَ وَهُ وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَنَا مَرَنُنَا حَقًا فَهَ لَ وَجَدَنَا مَا وَعَدَنَا وَبُكُمْ حَقًا قَالُواْ نَعَمُ قَاذَنَ مُؤَذِّنُ اللَّهُمُ أَن لَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَبَعُونَهُا عَوَجًا وَهُم بِاللَّاخِرَةِ كَفِرُونَ ﴾ الله عراف: 3٤ - ١٤٥.

جعل أهـل النار يصيحـون بلعنة أنفسـهم، ولكن أنى ينفعهـم التلاعُن واللَّجاج!!

# • النداء الثاني:

وهو من أهل الأغراف لأهل الجنت، وأهل الأعراف هم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فصاروا بين الجنت والنار، لم يدخلوا الجنت ولا النار.



وأهل الأعراف يعرفون أهل الجنة بسيماهم أي بصفاتهم من البياض والنضرة والحسن، ويعرفون أهل النار أيضًا بسيماهم وصفاتهم السوداء القاتمة المظلمة. فينادي أهل الأعراف أهل الجنة داعين لهم مسلّمين عليهم.



﴿ لَرَيْدَ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ أي لم يدخل أهل الأعراف الجنت، لكنهم يطمعون ويرغبون في دخولها.



#### النداء الثالث:

وهو نداء من أهل الأعراف لأهل النار، فبعدما ينظر أهل الأعراف لأهل النار، فيرون عذابهم، وحسرتهم، وقد سالت دماؤهم، وذابت جلودهم، وعلا صراخهم، وارتفع نَحِيبهم، عندها يدعو أهل الأعراف ربهم بأن لا يجعلهم مع هؤلاء الظالمين.

ثم يلوم أهل الأعراف أهل النار، فيقولون: ما أغنى عنكم ولا نفعكم اجتماعكم على الشر، ولا استكباركم بأموالكم ومناصبكم، فها أنتم في العذاب مجتمعون.

﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُهُمْ نِلْقَآءَ أَصْحَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ وَسَلَمُهُمْ فِلْوَا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ ﴿ فَا أَهُمَ أَهَدُولَا مِ اللَّعْمَافِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ ﴿ فَا أَهُمَ أَهَدُولَا مِ اللَّهُ مَا أَهُ مَن اللهُ مُ اللهُ بِرَحْمَةً الدَّخُلُوا الجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلاَ أَنتُم تَحْزَنُونَ ﴾ الله عراف: ٤٧ - ١٤

#### • النداء الرابع:

وهو نداء الحسرة والخيبة والخُسران، حيث ينادي أهل النار وهم في عذابهم، يُسقون من ماء حميم يغلي، ويتجرَّعون الزَّقُوم، ويبكون ويستغيثون، فينادون أهل الجنة طلبًا للماء أو الرزق الحسن، فيرد عليهم أهل الجنة أن اخْسَ عوافي النار، فأنتم الذين فرَّطتم وضيَّعتم واتخنتم اللهو واللعب دينًا وطريقة لحياتكم، وكذبتم بالآخرة، ونسيتم الاستعداد للقاء الله، فاليوم أنتم الخاسرون.



﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَامِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوَاْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَالَوْاً بِعَالِمُنِينَا اللَّهُ مَا لَكُولُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقيل إن هـذه النداءات تكون بعد اجتياز أهـل الجنة الصراط، ونجاتهم من النار، فيلْتَفِتون إلى أهل النار، ويتحاورون معهم.

نسأل الله تعالى أن يقينا الضلال والفتن، وأن يغفر لنا ويرحمنا.. آمين



# مصير إبليس يوم القيامة

إبليس هو رأس الضلال، ومخيّب الآمال، وعدو الصالحين، ونصير المجرمين، من أطاعه تردّى وهلك، ومن عصاه فاز وملك.

- فمن هو الشيطان؟
  - وماقصته؟
- وما خطبة الشيطان يوم القيامة؟
  - وماذا يقول لأتباعه؟

#### مدخل:

تكرر اسم الشيطان في القرآن ٨٨ مرة (١)، إظهارًا لخطَره، وبيانًا لعداوته، وتحذيرًا من طاعته، وفضحًا لخُطَطه، وإفشالًا لخطواته.

والشيطان يوم القيامة يلقى أسوأ مصير، وقد أخبرنا الله بكيده وأمرنا بعداوته فقال: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُم عَدُوًّا ﴾ أَفَاطر: ٦].



بل حتى الأنبياء أوصَوا أولادهم بذلك فقال يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ ﴾ ايوسف: ٥٠.

<sup>(</sup>۱) تكرر ذكر الشيطان في القرآن ٨٨مرة، منها ٢٨مرة بلفظ: الشيطان، ومرتان بلفظ: شيطانًا، و١٧مرة بلفظ الشياطين، ومرة بلفظ شياطينهم.

## بداية قصة الشيطان:

الشيطان من الجِنّ، والجن كانوافي الأرض قبل الإنس. وكانوا يُفسِدون ويَسفِكون الدماء. فبعث الله عليهم جنودًا من الملائكة فضربوهم حتى المحقوهم بجزائر البحور فأسَرَت الملائكة إبليس، فأظهر الصلاح وصار يتعبّد مع الملائكة.

فلما أمر الله الملائكة وإبليس بينهم بالسجود لآدم سجد الملائكة إلا إبليس استكبر وعصى وقال: ﴿ مَا السَّمُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا ﴾ الإسراء: ١٦١.

فلعنه الله تعالى وطرده من رحمته، فلم ينكسر إبليس ولم يتب ويستغفر عن خطئه، ويسأل ربه المغضرة والسماح، كلا وإنما حقد إبليس على آدم وذريته وبدأ يهدّ ويتوعد بإفساد الناس، وصرفهم عن عبادة الله، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله:



﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَ كُمْ مَّمُ مَوْرُنكُمْ مُّمَ قُلْنَا لِلْمَلْتَ كَةِ السّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِبلِيسَ لَهُ يَكُن مِن السّنجِدِينَ السّن قَالَ أَن اللّهُ اللهُ ا



فكاد إبليس لآدم حتى تسبب في إخراجه وزوجه حَوَّاء من الجنت، وبالتالي إخراج ذريت آدم من الجنت، ولا يزال يفسد ويضل من استطاع.

#### عداوتنا للشيطان:

ولهذا أوجب الله تعالى علينا معاداته، ومخالفته، وحذرنا من طاعته واتباع خطواته، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر: ١٦

وقال تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيّ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقُّ مُبِينُ ﴾ ايس: ٦٠.

## الحكمة من خلق الشيطان:

الخير والشر كلاهما من خلق الله تعالى، وقد بين الله تعالى الطريقين للناس، كما قال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنَهَا ﴿ فَأَهْمَهَا فَخُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ فَذَأَفْلَحَ مَن لَلَّهُ عَالَى : ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنَهَا ﴿ فَأَهْمَهَا فَخُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ فَا فَكُمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَا مَن طَعَىٰ ﴿ أَوَاتُرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنَيا ﴿ الْمَا فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴿ الْمَا فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ النازعات: ٣٧ - ١٤١

وقد توعد إبليس الناس وجعل همه إضلالهم، فقال إبليس لربه: ﴿ قَالَ أَرَهُ يَنْكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلّا قَلِيلًا ﴾ الإسراء: ٦٢.

فكأن الشيطان قال: إن هذا الإنسان الذي أكرمته وأمرتنا بالسجود له، سوف يفسد في الأرض، ويسفك الدماء، اتركني يا ربّ أوَسْوِس له وسأُثْبت ذلك.

وكان من الممكن أن لا يقبل الله طلبه، بل يلقيه في النار فورًا، لكن حكمة الله اقتضت أن يتركه امتحانًا واختبارًا لإيمان الناس، فأعطى إبليس فرصة المحاولة وأمهله، كما قال تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاأَةُ وَاللّهُ يَعِدُكُم الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِأَلْفَحْسَاأَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴾ البقرة: ٢٦٨.

# رحمة الله بالعباد:

من كرم الله أن رحمته واسعم، وهو غفور رحيم، يحب التوابين الأوابين، فلو وسوس الشيطان للمرء مائم مرة، فحسنة واحدة تمحو كل ما فعل، ولا يعذب الله أحدًا إلا بعد الإنذار إليه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ الإسراء: ١٥.

# خطوات الشيطان:

الشيطان يتدرج مع عباد الله لإضلالهم، فيجرهم من معصية إلى أكبر منها، حتى ربما أوصل بعضهم للشرك، وهي خطوات نهايتها النار، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ الْنَارَ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴾ البقرة: ١٦٨.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ، خُطُورَتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ، وَمُن يَتَّعِ خُطُورَتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ، يَأْمُرُ فِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ﴾ النور: ٢١.



وأي بيان أوضح من كلام ربنا، ومع ذلك لا يزال أقوام يركضون خلف الشيطان ويطيعونه...(

## عَرْش إبليس (١:

أخبرنا النبي على أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه من أصحابه الشياطين الإضلال الناس وإحداث المشاكل بينهم، فهو يدير أعوانه ويكون له مقر قيادة. فأدناهم منه منزلتً أعظمهم فتنت، ويكافئ أصحاب الإنجازات (ا

يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. ثم يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرَّقت بينه وبين امرأته. فيُذنيه منه ويقول: نعم أنت().

فيعلم المرء أن كل خصومة وخلاف وغضب، أصله من الشيطان، فيستعيذ بالله من شرّه، ويَحْذر من كَيده.

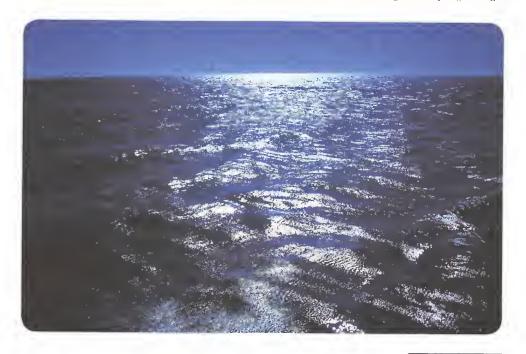

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

# حِزْب الشيطان:

أتباع الشيطان وحزبه مصيرهم إلى النار، وقد قال تعالى عن الشيطان: ﴿ إِنَّ ٱلشَّبَطَٰنَ لَكُرُ عَدُو ۗ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصَحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ الفاطر: ٦٠.

وقال تعالى: ﴿ أُولَيْكِ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ المجادلة: ١٩.

#### إبليس مخلوق من نار فكيف يتعذب في النار؟

إشكال **إ** 

أصل خلق الشيطان من النار، لكنه الآن ليس نارًا، كما أن الإنسان أصل خلقه من الطين لكنه الآن ليس طينًا، ويُمكن أن يعذب الإنسان في الطين، فلو غرق الإنسان في طين الختنق ومات، ولو ضرب الإنسان بالطين لتألم، وربما ضرب بطين يابس فمات (١٠).

كذلك الشيطان أصل خلقه من النار، ويُعذب يوم القيامة في النار، لأنه الآن ليس نارًا، بل له جسم، وفي فمه لُعاب. فقد كان النبي في يُصلّي فأتاه الشيطان ليؤذيه فقال في أعوذ بالله منك ثم قال: ألْعَنُك بلعنة الله ثلاثا. وبسط يده كأنه يتناول شيئًا، فلما فرغ من الصلاة، قال الصحابة: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا ثم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك بسطت يدك! فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار بيحله في وجهي! فقلت: أعوذ بالله منك.. أعوذ بالله منك.. أعوذ بالله منك.. أعوذ النه منك.. أغذك بلعنة الله التامة.. ألْعَنُك بلعنة الله التامة.. فلم يستأخر. فأخذه النبي في بيده فخنقه قال في: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا بيد، ولولا

<sup>(</sup>۱) كما أن الزجاج مثلًا مصنوع من تراب، لكنه بعدما يصنع ويكتمل لا يكون ترابًا، بل يتحول شيئًا آخر تمامًا، بل لو ضربت الزجاج بالتراب أو خلطته بالتراب لتضرر مع أنه مصنوع من التراب أصلًا.

دعوة أخي سليمان السلام أصبح مُوثَقا حتى يراه الناس "(). فتبين من هذا أن الجن والشياطين الآن ليسوا نارًا؛ ولو كانوا نارًا لما وجد النبي على برد لسان الشيطان على يده، وكذلك لو كان نارًا فكيف يربطه النبي على في سارية المسجد ليراه الناس! وقال في: « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم "(). ولو كان الشيطان الآن نارًا لاحترق الإنسان؛ لأن الشيطان داخله.

# خُطّبة الشيطان:

إذا قُضي الأمر، وانتهت الدنيا، ونُصِب الميزان، وتناثرت الصحف، وتناول أصحاب المينين صحائفهم، وتناول أصحاب الشّمال صحائفهم، وجاء ربنا لفصل القضاء، وجُوزي كل امرئ بما كان في صحيفته وصارت كل نفس بما كسبت رَهينت، وصُرِف أهل الجنت إلي الجنت، وأهل النار إلى النار، هنا يقوم الشيطان ويخطب خطبت ما بعدها خطبت لأهل النار، فماذا يقول؟

بين الله تعالى ذلك فقال: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ اللّهَ وَعَدَكُمُ وَعَدَكُمُ وَعَدَ الْخَقِّ وَوَعَدَ تُكُمُ فَالسَّتَجَبْتُمْ فَى اللّهَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مِّا أَنا يِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتُ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَنتُ مِن فَعَرْتُ بِمَا أَنتُ الشَّرِ عَدَابُ أَلِيمُ اللهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

نعم.. يقول المتباعه: ﴿ فَلَا تَلُومُونِي ﴾ الا عجبًا الا إذن مَن يلومون؟



من الذي دعاهم إلى الفحشاء، وأغراهم بسفك الدماء. من الذي زين لهم الحرام، ورغبهم في الآثام؟ يجيء الجواب: ﴿ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، والنسائي في «السنن الكبرى»، وابن حِبّان. وقد سُقت هنا الحديث مجموعًا من عدة روايات.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

ثم يأتي المشهد الأخير في هذه الخطبة الخاسرة.. المشهد الذي يزيد أهل النار حسرة وألمًا.. المشهد الذي تظهر فيه حقيقة الشيطان.. مشهد التَّبَرُّ و من أتباعه..

يقول الشيطان لهم: ﴿إِنِّ كَفَرَّتُ بِمَا آشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُّ ﴾.

أي: كفرت بطاعتكم لي.. ولن ينفعكم اليوم إلا أعمالكم الصالحة..

ثم يخبرهم بالنتيجة قائلًا: ﴿إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

وهكذا تنتهي الخطبة.. فهذا حال رأس الكافرين، وقائد المجرمين..

خيانة..

ليس لإبليس وفاء لأتباعه.. فهو يلعنهم ويتبرأ منهم..

# الجنة

الأمنية الغالية التي يسعى إليها الساعون. ويتسابق إليها المؤمنون. هي عشيقة قلوب العاشقين، وتُسهر ليل المتعبدين، استعذبوا من أجلها العذاب، وتحملوا جليل المُصاب. هي دار المتقين والشهداء والصالحين. هي نور يتلأُلاً.. وريحانة تهتز. وفاكهة وخضرة.. فيها العباد المنعّمون.. الذين يأكلون ولا يتغوّطون، ويشربون ولا يبولون، ويتطيّبون ولا يموتون ولا يموتون. فيها الوجوه مُسْفِرَة، ضاحِكة مُسْتَبْشِرَة.

- فما الجنت؟
- وما وصفها؟
- ومن أهلها؟
- وما السبيل إليها؟

| أسماء الجنة                 |
|-----------------------------|
| التشويق إلى الجنة           |
| من طُرُق الجنة              |
| أول من يدخلون الجنة         |
| آخر من يدخل الجنة           |
| سادة رجال أهل الجنة         |
| سيدات نساء أهل الجنة        |
| صفة دخول أهل الجنةِ الجنة   |
| في درجات الجنة              |
| خَزَنَة الجنة               |
| بناء الجنة وترابها          |
| غُرَف الجنة وخِيامها        |
| رائحة الجنة                 |
| في شجر الجنة وثمارها        |
| أكل أهل الجنة               |
| شراب أهل الجنة              |
| أنهار الجنة                 |
| آنية الجنة                  |
| لباسُ أهل الجنة وخُليّهم    |
| أطفال المؤمنين في الجنة     |
| أكثر أمل الجنة              |
| كم في الجنة من أمة الإسلام؟ |
| خَدَم أهل الجنة             |
| النساء في الجنة             |
| زوجة في الدنيا والآخرة!     |
| سوق الجنة                   |
| إني كان لي قَرِيْن!         |
| رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا  |
| أماني أهل الجنة             |
| ذبح الموت!!                 |

# أسماء الجنة



هي دار السلام.. سلِمت من كل بليِّة وآفة. وهي دار الخُلْد.. لا يموتون فيها ولا يَشِيخون.. وهي دار المُقامة.. لا ينتقلون منها ولا يملُّون. وهي جنة المُأوَى.. أوى إليها المؤمنون بعد دار النكد والبلاء.

وهي جنات عَدْن.. وهي دار الحَيَوان.. وهي الفِرْدَوْس.. وهي جنات النعيم.. والمَقام الأمين.. ومقعد صِدْق عند مَليك مقتدر..

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ١٠٠٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْنَدِرٍ ﴾ القمر: ٥٥-٥٥١.

وقال على: «قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ومضداق ذلك في كتاب الله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةَ أَعْيُرِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ السجدة: ١١٧ »(١).

- فما أسماءُ الحنَّة؟
- ومن أول من يدخل الجنت؟ وصفاتهم؟
  - ومن آخر من يدخل الجنة؟
- ومن أدنى أهل الجنة منزلة؟ وأعلاهم؟
  - وما سوق الجنت؟
- وزيارة أهل الجنت ربهم تبارك وتعالى.. وخلود أهل الجنت فيها..

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

#### مدخل:

من دخل الجنت نسب الدنيا بما فيها.. قال على: « يُؤتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيُصْبَغ في النار صَبُغَة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرًا قَطَى؟ هل مَرّ بك نعيم قطى؟ فيقول: لا والله يا رب. ويُؤتَى بأشد الناس بُؤسًا في الدنيا، من أهل الجنة، فيُصْبَغ صبغةً في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بُؤسًا قطى؟ هل مر بك شِدَّة قطى؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بُؤسٌ قط، ولا رأيت شِدة قط» (١٠).

ولقد كان الصحابة أن يشتاقون إلى الجنة، ويفكّرون في حالهم فيها إذا دخلوها.. فلقد سأل رجل النبي في فقال: «يا رسول الله، هل في الجنة من خَيْل و قال في إن الله أدخلك الجنة، فلا تشاء أن تُحمل فيها على فرس، من ياقُوتَة حمْراء، يطير بك في الجنة حيث شئت، إلا فعلت. وسأله في رجل آخر، فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه، بل قال في إن يُدخِلك الله الجنة، يكن لك فيها ما اشتهت نفسك، ولَذّت عينك »(").

دعاء..

اللهم إنا نسألك الجنة... ونعوذ بك من النار...

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، حسن لغيره.

# التشويق إلى الجنة

كلما اشتاقت النفس إلى شيء حرصت على الاجتهاد لتحصيله، ولقد وصف الله تعالى الجنم، وزيَّنها لعباده، ودعاهم إليها، وحثَّهم عليها.



قال النبي على ذات يوم لأصحابه:

« ألا هل مُشَمِّرٍ للجنة، فإن الجنة لا خطر لها هي، ورب الكعبة نور يتلألأ، ورَيْحانَة تَهْتَزّ، وقصر مَشِيد، ونهر مُطَّرِد، وفاكهة كثيرة نضيجة، مُطَّرِد، وفاكهة جميلة، وحُلَل كثيرة في مقام أبدا في حَبْرَة ونَضْرة في دار عالية سليمة بَهيّة.

قالوا: نحن الْشُـمِّرون لها يا رسـول الله. قال: قولوا: إن شـاء الله، ثم ذكر الجهاد وحَضّ عليه »(۱).

وبين النبي على أن ربنا جل وعلا أعد الجنة وزينها لعباده الصالحين، فقال على: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فاقرءوا إن شئتم ﴿ فَلا تَعْلَمُ فَشُّ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةَ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ السجدة: ١١٧» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حِبّان، حسن، ومعنى مشمر للجنة: ساعٍ لها غاية السعي، طالب لها عن صدق ورغبة. نهر مُطَّرد: جارِ يتبع بعضه بعضًا.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.



# تَتَجافي جنوبهم؛

بين الله تعالى أن أهل الجنة عمِلوا لها واجتهدوا لتحصيلها، كما قال سَهْل بن سَغد رضي:

« شَـهِدْت مـن رسـول الله ﷺ مجلسـا وصَف فيه الجنت حتى انتهى. ثم قال ﷺ في آخر حديثه:

فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ثم اقْترأ هذه الآيت: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللّهِ عَلَى فَلَا تَعَلَمُ نَقْسُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦-١٧] »(١).

وبين النبي على أن أقل شيء في الجنة يساوي أعظم من الدنيا وما فيها، فقال على:

« لوأن ما يُقِلِّ ظُفُر مما في الجنت بدا، لتَزَخْرَفَت له ما بين خَوافِق السموات والأرض (٢). ولو أن رجلا من أهل الجنت اطلع، فبدا أساوِره، لطَمَس ضوؤه الشمس كما تطْمِس الشمس ضوء النجوم »(٣).

## أفلح المؤمنون:

ولا تزال الجنم يُهيِّئها الله تعالى ويُزيِّنها لعباده، كما قال ﷺ:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، حسن صحيح، ومعنى: ما يُقِل ظُفُر: أي ما يستطيع أن يحمله ظفر، أو مقدار ظفر، لو ظهر هذا المقدار من الجنب لأهل الدنيا لتزينت به ما بين السماء والأرض.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي، أي لو أن رجلًا من أهل الجنة، بدت أساوره التي تزين يديه، لظهر من ضوء وبريق هذه الأساور، ما ينطمس به ضوء الشمس وضوء النجوم.

« خلق الله جنت عَدْن بيده، ودلّى فيها ثمارها، وشّـق فيها أنهارها، ثم نظر إليها، فقال: قد أفلح المؤمنون، قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل »(١).

وقال على: «قِيْد سَوْط أحدكم في الجنت خير من الدنيا ومثلها معها. ولَقَاب قَوْس أحدكم من الجنت خير من الدنيا ومثلها معها. ولَنَصِيف امرأة من الجنت خير من الدنيا ومثلها معها »(٢).

وعن ابن عباس، قال: « ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء »(٣).

وهـذا مـن نعيـم الجنت ففيها من الطعام والفواكه مثل ما في الدنيا بأسمائها، ففيها مثلًا تين وعنب.. لكنها في الجنت أجمل مظهرًا، وأنعم مَلْمسًا، وألذ طعمًا، وأسهل تناولًا، وأحسن أكلًا.

شوق.. ألا هل من مُشَعِّر للجنة!! يسمعها المؤمن فينطلق عاملًا مجتهدًا

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير، حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، صحيح لغيره، ومعنى قوله ﷺ « قِيْد سـوط»: أي قدر الموضع الذي يوضع فيه سـوطه خير من الدنيا وما فيها، والسوط عصا من جلد تضرب بها الدواب عادة أثناء قيادتها، والقاب: هو من مقبض القوس إلى طرفه، ونصيف المرأة: هو ما تضعه على رأسها حجابًا به أو تزينًا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في البعث والنشور، حسن.

# من طُرُق الجنة

المتقون هم أهل الجنَّة، وهم الذين يحرِصون على اتَّقاء المحرمات، وفعل الطاعات، والعبادة فيها نوع تكليف على العباد، فإذا كان الإيمان قويًا، غلب العبد شهوة نفسه، وعظم أوامر ربه، والتزم بالطاعات، واتقى المحرمات.

وللجنة طرق وردت بها نصوص الكتاب والسنة...

- فما هذه الطرق؟
  - وما أفضلها؟
- وكيف ندعو الناس إليها؟

#### مدخل:

قال ﷺ: « حُفَّت الجنت بالْمَكاره، وحُفَّت النار بالشهوات »(۱)، والمؤمن يغالب هوى نفسه، ويُقدِّم مراد ربه على مراد قلبه، وقد ذكر النبي ﷺ طرقًا كثيرة للوصول إلى الجنت، نقف هنا على بعضها، فمن ذلك:

# ١ - الجهاد في سبيل الله:



الجهاد ذِرْوة سنام الإسلام، وسُنَّۃ الرسل الكرام، ومن مات ولم يَغْزُ ولم يُحَدِّث به نفسه مات على شُعبۃ من نفاق، وقد قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ الْكُمُ وَعُسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحَبُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحَبُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى البقرة: ٢١٦.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

ووعد الله المجاهدين بالجنت، فقال على: « تَضَمّن الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي، فهو علي ضامِن أن أُذخله الجنت أو أُرجعه إلى مَسْكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمت. والذي نفس محمد بيده ما من كُلُم يُكُلَم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامت كهيئته حين كُلِم لونه لون دم وريحه مسك. والدي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سريَّة تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سَعَة فأحملهم، ولا يجدون سَعَة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لودت أني أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، "أ.

## ٢ - الصبر على المصائب، والرضا بقضاء الله:

وهـنا من رحمة الله تعـالى بالخلق، أنه إذا ابتلاهـم جعل هـنا البلاء طريقًا لهم إلى الجنة، كما قال تعالى:



وقال ﷺ: « ما يزال البلاء بالمؤمن ي جسده وماله، حتى يلقى الله تعالى، وما عليه خطبئت »(٢).



فمن صبر على مصيبة المرض، والفقر، وموت الأولاد، والسجن، وغيرها من مصائب الدنيا.. فهي تكفر السيئات وتضاعف الحسنات..

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، ومعنى كلْم يُكلم: الكلم: الجرح، والمعنى أنه يلقى الله يوم القيامة، وجرحه يسيل دمًا، فلونه لون الدم، وريحه ربح المسك الطيب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، صحيح.

# ٣- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

وهي عبادة شاقة على النفس، وربما وقع للقائم بها أذى، لذا قال لقمان لابنه: ﴿ يَدُنُنَى اللهِ الصَّكَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ المُنكَرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ وَاللهُ عَنْ الْمُنكرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ وَاللهُ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ القمان: ١٧.

## ٤- وغير ذلك من تكاليف الإسلام:

المتأمل يجد أن عددًا من التكاليف الشرعية، كالصلاة والزكاة والصوم والحج، يجد في بعضها مَشقَّة على العبد وتكليف، لكنه مأجور عليه، وكلما زاد الإيمان خفت وَطْأَة التكاليف الشرعية على العبد.

فالصلاة أثقل شيء على النفوس الضعيفة كما قال تعالى: ﴿ وَاَسْتَعِينُواْ اِللَّهِ مَا اللَّهِ وَاَسْتَعِينُواْ اِللَّهَارِ وَٱلصَّلَوٰةً وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى أَلْخَشِعِينَ ﴾ البقرة: ١٤٥.

والزكاة ثقيلة على البخلاء.. والحج ثقيل على المتكاسلين.. فكلما كان العبد مُتحمِّلًا للعبادة، سباقًا إليها، مُحرصًا لغيره عليها، كان أسرع إلى الجِنان ورضا الرحمن، وكلما كان أكثر تكاسًلا وتفريطًا، وتقاعُسًا وقعودًا، كان أبعد عن الرضوان، وأقرب للعقوبة والخسران.

وعموم الأعمال الصالحة هي طريق إلى الجنة، كما قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ جَرِّى مِن تَعَلِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْذٍ وَرِضُونَ ثُرِّسِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ التوبج: ٧١.



# أول من يدخلون الجنة

أهل الجنة أهل شرف وكرامة، ومن دخل الجنة ونال رضا الرحمن جل وعلا، فقد أفلح ونجح، وكلما سبق العبد إلى الجنة كان أعز له وأفضل.

- فمن أول الناس دخولًا الجنت؟
  - ومن أول الأمم دخولًا إليها؟
- وأيهم أسبق إليها الفقراء أم الأغنياء؟

#### مدخل:

السِباق إلى الجنة هو سبيل المؤمنين، وغاية الموحِّدين، وهم أولى الخلق بها، والمقْدِمون عليها.



أول البشر دخولًا الجنت رسولنا محمد على ... ولا شك أن سَبْق نبينا محمد على غيره في دخول الجنت يدل على كرامت وتشريف من الله تعالى لمه، فهو أول من يُفتح له باب الجنت، كما قال على «أنا أكثر الأنبياء تَبَعا يوم القيامة، وأنا أول من يُفرَع باب الجنت» "أ.

وقال ﷺ: « آتي باب الجنبي يوم القيامية فأَسْتَفْتِح. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أُمِرْت لا أفتح لأحد قبلك »(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

# أول الأمم دخولًا الجنة أمتنا...

وذلك أن أمتنا هي خاتمة الأمم، وهي أكثر أهل الجنة، وهي الشاهدة على الأمم يوم القيامة، بل أمتنا هي التي تشهد للأنبياء يـوم القيامة أنهم بلغوا دين الله لأقوامهم. قال على: « نحن الآخِرون الأوَّلون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة »(١).



# أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر ضي الهنه:

وذلك لشرف أبي بكر رضيه المامته ونصرته للدين، وبذله روحه وماله وحياته لله، ومحبت النبي و كشرة ثنائه عليه، وهو صاحبه إذ هما في الغار، ومجاوره في حياته وبعد مماته.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، والمعنى: نحن آخر الأمم وجودًا في الأرض، وآخر الأمم في التاريخ، ونحن الأولون السابقون يوم القيامة.

قال على الذي تدخل منه أمتي، فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله ودِدْتُ أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله على أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي "(١).

# وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة؛

فأمة الإسلام هي أسبق الأمم خروجًا من الأرض بالبعث.. وأسبقهم إلى أعلى مكان في المُوقف.. وأسبقهم إلى ظلّ العرش.. وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم.. وأسبقهم إلى جواز الصراط.. وأسبقهم إلى دخول الجنة.. وأفضل هذه الأمة هم أصحاب رسول الله في وأفضلهم المهاجرون الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم وفارقوا أهلهم وبلادهم لأجل نُضرة الدين، وعبادة رب العالمين.

كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُّوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ 
دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَآ إِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَنِ وَجَنَّاتٍ لَمَّمُ فِيهَا
نَعِيمُ مُّقِيمُ مُّقِيمُ اللَّهِ عَلِيمِ اللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ التوبة: ٢٠- ١٢١.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَا تُواْلَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَاً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَاً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ مَالِّكُ حَلِيمُ اللَّهُ لَعَلِيمُ حَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَيمُ عَلِيمُ حَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَيمُ عَلِيمُ حَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُو

وقال على قال: أول من يدخل الجنت من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنت من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين يُسَدُّ بهم الثُّغور، وتُتَقى بهم المكاره، ويموت أحدهم، وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله لمن يشاء من ملائكته: ايتُوهم، فحيُّوهم. فيقول الملائكة: ربنا نحن سكَّان سماواتك، وخِيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء، فنُسلِّم عليهم! قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتُسَدّ بهم الثُغور، وتُتَقى بهم المكاره، ويموت أحدهم، وحاجته في صدره لا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، حسن.

يستطيع لها قضاء. فتأتيهم الملائكة عند ذلك، فيدخلون عليهم من كل باب: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمُ فَيَعْمَ عُفِّي ٱلدر ﴾ [الرعد: ٢٤] »(١). فهؤلاء أوائل من يدخل الجنة...

# صِفات أول داخلي الجنة:

أخبرنا النبي ﷺ بصفة أول جماعة تدخل الجنة، لنفرح ونشتاق، ونطمئن عند الفراق، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.

قال ﷺ: «أول زُمْرَة تَلِج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. لا يَبْصُقون فيها ولا يَمْتَخِطون ولا يَتَغَوَّطون. آنيتهم فيها النهب. أَمْشاطهم من النهب والفضة. ومَجامِرهم الأَنُوَّة. ورَشْحهم السِك. ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مُخ سوقهما من وراء اللحم (١)، من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بُكْرةً وعَشِيًّا »(١).

## أهل الجنة يأكلون ويشربون، فكيف لا يتغوَّ طون؟



الجواب: أن أغذية أهل الجنة في غاية النفع واللذة والاعتدال ليس فيها أذى ولا فضلات تُستقذر أو تحتاج إلى إخراج من الجسم كما في طعام الدنيا، بل يتولد عن طعام الجنة عرق يفيض من جلودهم بأطيب الريح وأحسنه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حِبّان، صحيح.

<sup>(</sup>٢) جاء في روايات أخرى أن هاتين الزوجتين من نساء الدنيا، وأنهما يكونان بأَبهى صورة وجمال، حتى انهما من شدة صفاء جلودهما ورقتها يرى عظمها من وراء جلدها.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، ومعنى قوله أول زُمرة: أي أول جماعة، تلِج الجنة؛ أي تدخل الجنة، قد وصفهم بأنهم سليمون من الآفات؛ فلا يبصقون أي لا يتفلون الريق من أفواههم، ولا يمُتَخِطون: أي لا يسيل من أنوفهم المُخاط، ولا يتغوَّطون: أي لا يحتاجون بعد الأكل والشرب أن يخرجوا الغائط – البِراز -، ومعنى الألُوَّة: العود الذي يتبخر به، المجامر: جمع مِجْمَر وهو الذي يوضع فيه النار للبخور، ورشحهم المسك: عرقهم مسك في طيب رائحته.

جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي على فقال: يا أبا القاسم، تزعُم أن أهل الجنت يأكلون ويشربون؟ قال على نعم، إن أحدهم ليُعطَى قوة مائت رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنت أذى ال فقال على تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم كرشح المسك» (١).

## أول ثلاثة يدخلون الجنة:

أكرم الله تعالى أقوامًا عملوا الصالحات فسبقوا أيضًا إلى الجنَّة، وهم الشهيد في سبيل الله الذي بذل روحه لله تعالى، والعبد الملوك الذي عبد ربه وقام بحق سيده على الوجه الأكمل، والرجل الفقير المتعفِّف عن سؤال الناس، وله عِيال ينفق عليهم مجتهدًا محتسبًا.

قال ﷺ: « عُرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد. وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. وعفيف متعفّف ذو عِيال "''.

إكرام.. لما كان نبينا على خير الأنبياء.. وخاتم الأصفياء.. استحق أن يكون أول الداخلين إلى الجنة.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حِبّان، حسن.

# آخر من يدخل الجنة

أهل الجنت في دخولهم إليها يتفاوتون، فمنهم السابقون ومنهم اللاحقون.. وقد تقدم أن أول أهل الجنت دخولًا عليها هو نبينا محمد على المناه المعالمة المعا

- فمن آخرهم دخولًا إليها؟
  - وماقصته؟

#### مدخل:

الجنة دار الحُبُور والسرور ينسى فيها المريض مرضه، والمصاب مصابه، والمفتير فقره، والمقهور قهره، والسبجين سجنه، والقبيح قُبحه، والمظلوم ظلمه. ليس فيها هم مال يُجمع، ولا منصب يُرفع، ولا مرض يزول، ولا سجن يطول، ولا بيت يُبنى، ولا عدو يُخشى. نعم ليس فيها حزن وكربات، بل فرحة ومَسَرَّات. وإذا سمعت خبر أدنى أهل الجنة منزلة علمت أن ما خَفي عنا كان أعظم.

# قصة آخرهم دخولًا الجنة:

قال على: «آخر من يدخل الجنت رجل فهو يهشي مرة ويكبُو مرة وتَسْفَعه النار مرة فإذا جاوزها التضت إليها فقال: تبارك الذي أنجاني منك، لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. فتُرفع له شجرة فيقول: أي رب أَذنِني من هذه الشجرة فأستظل بظلها فأشرب من مائها. فيقول له الله: يا ابن آدم، فلعلي إذا أعُطَيْتُكها سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه على يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها.

ثم تُرفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب هذه، فلأَشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها? فيقول: لعلي إن أدنيتُك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه على يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيُدنيه منها فيستظل بظلها، ويشرب من مائها.

ثم تُرفع له شجرة عند باب الجنتهي أحسن من الأُولَيَيْن فيقول: أي ربا أَدْنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها، وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها. قال: بلى أي رب هذه لا أسألك غيرها. فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنت، فيقول: أي رب أدخِلْنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يَصْرِيني منك (١٠) أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ا

فضحك ابن مسعود – راوي الحديث – فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالا: مما تضحك؟ فقال: هكذا ضحك رسول الله على فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: مِن ضحك ربي حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْك مَلِكٍ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت، رب! فيقول: لك ذلك ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله. فقال في الخامسة: رضيت، رب! فيقول: هذا لك، وعشرة أمثاله. ولك: ما اشتهت نفسك، ولذّت عينك. فيقول: رضيت، رب! ").

<sup>(</sup>۱) قوله: «ما يَضريني منك» وفي روايت: «ما يَضريك مني» أي ما يَفْطَع مسألتك ويمنعك من سؤالي؟ وفي اللغة يقال صَرَيتُ الشيءَ إذا قَطغته. وصَرَيتُ الماءَ وصَرَّيتُه إذا جَمَعته وحَبَسته، والمُصرَّاة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرَّي اللبن في ضَرعها: أي يُجْمَع ويُحبَس.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

وي روايت: أن الله تعالى يقول له بعد ذلك: يا عبدي سلُ. فيقول: يا ربي الحقيني بالناس، فيقول له الله تعالى: الحق بالناس. فينطلق يرمُل في الجنت، حتى إذا دنى من الناس رُفع له قصر من دُرّة فيخِرّ ساجدًا ال فيقال له: ارفع رأسك مائك؟! فيقول: رأيت ربي! أو تَراءَى لي ربي. فيقال له: ارفع رأسك إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلًا فيتَهيّأ للسجود له! فيقال له: مائك؟! فيقول: ارْتَأْيت أنك ملك من الملائك؟! فيقول له: إنما أنا خازن من خزّانك، فيقول: ارْتَأْيت أنك ملك من الملائك؟! فيقول له: إنما أنا خازن من خزّانك، وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر فإذا هو دُرّة مُجوّفة، سَقائفها، وأبوابها، وأغلالها، ومفاتيحها منها. هذا أدنى أهل الجنت منزلت» ألى

## أعلاهم منزلة:

أكمل النبي على حديثه حول أدنى أهل الجنت منزلة وأعلاهم منزلة، فقال على: « أما أعلاهم منزلة فهم الذين غَرَس الله كرامتهم بيده، وختم عليها، فلم ترَعين، ولم تَسمع أُذُن، ولم يَخطُر على قلب بشر »(").

وقال ﷺ: «إن أدنى أهل الجنم منزلم لمن يسير في مُلْكه، وسُرُره، ألف سنم يرى أقصاه كما يرى أدناه، وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغَداة والعَشِيّ "".

رحمة ربنا تسبق عقوبته.. وحلمه يغلب عضبه..
وباب التوبة مفتوح.. فالاعذر للعصاة والمذنبين..

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث: رواه الترمذي والطبراني، قوله: سُـرُره: جمع سـرير، وهو ما يجلس أو يضطجع عليه، أرفعهم: أي أعلاهم منزلة، وأفضلهم مقامًا، هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى في الغداة والعشي، أي في أول اليوم وآخره.

# سادة رجال أهل الجنة

مع تفاوت أهل الجنت في منازلهم، ومراتب جناتهم، ومقدار نعيمهم، إلا أنهم يتفاوتون أيضًا في قدرهم ومنزلتهم عند الله تعالى..

- فما أعلاهم منزلت؟
- ومن سادة كُهُول أهل الجنب؟
  - ومن سادة الشباب؟

#### مدخل:

أعلى أهل الجنة منزلة هم الأنبياء والمرسلون، فهم صفوة الخلق، والناطقون بالحق، والمبلغون بالصدق، وهم السادة الأتقياء، والصالحون الأولياء، أما:

# سيّدا كُهُول أهل الجنة:

هما أبو بكر وعمر رسي مساحبا رسول الله وعمر مساحبا ومجاوراه في قبره بعد وفاته.

قال رضية: «أبو بكر وعمر سيدا كُهُول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين »(١).



<sup>(</sup>۱) رواه ابن حِبّان، صحیح لغیره.

# إشكال **?**

# كيف يكون أبو بكر وعمر سيدا كُمول أهل الجنة، والجنة يدخلها الناس شبابًا أبناء ثلاث وثلاثين؟

الجواب: أن معنى قوله ﷺ «كُهُول» هي جمع كَهل، والكهل من الرجال يُطلق على من سنه بين الثلاثين والأربعين، أبو بكر وعمر سيدا من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنت، أما من مات وهو شاب، فإن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - هما سيدا شباب أهل الجنة.

#### سيدا شباب أهل الجنة:

الحسن والحسين، ابنا علي وفاطمت، أنه أجمعين، هما سيدا شباب أهل الجنت، فهما سيدا شباب أهل الجنت، فهما سيدا من مات شابًا من المسلمين، ممن يدخلون الجنت، وهما - رضي الله عنهما أهل لهذا الشرف، فلهما من الكرامة في الإسلام، والبذل والجهاد، ما يستحقا أن ينالا به هذا المرتبة العالية، كما قال على: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة »(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، والمعنى أن عصر شك كان من خلقه المشهور عنه أنه يغار ويغضب إذا رأى رجل إحدى نسائه، من زوجة أو بنت أو أخت، فيقول له شك هنا ملاطفًا؛ إنني كدت أن أدخل قصرك لأراه، فذكرت غيرتك يا عمر، فخشيت أن أرى زوجاتك في القصر فتغضب، فذهبت دون أن أدخل، فقال عمر شك أعليك أغار يا رسول الله اليعني أنا لا أشك في عِفتك وصيانتك وغَضّك بصرك يا رسول الله، فكيف أغار عليك؟

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، صحيح.

#### العشرة المبشرون بالجنة:

نص الرسول و المحابة من أهل الجنة، لما لهم من سبق في الإسلام، وجهاد وتضحية، ولا يعني أن هؤلاء فقط من لل الهم من سبق في الإسلام، وجهاد وتضحية، ولا يعني أن هؤلاء فقط من الصحابة في الجنة، كلا، بل جموع الصحابة الكرام لهم فضلهم، فقد قال وهم أكثر من ثلاثمائة صحابي: «ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »(۱).

وشهد النبي على الألف وأربعمائة صحابي بايعوا في الحُدَيْبِيَة تحت شـجرة الرِّضوان على الجهادفي سبيل الله، فقال على البعدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر »(٢).

لكن النبي ﷺ خص هؤلاء العشرة بالشهادة لهم، ليظهر فضلهم وشرفهم، فقال ﷺ: «عشرة في الجنت، أبو بكرفي الجنت، وعمر في الجنت، وعثمان في الجنت، وسعد وعلي في الجنت، والزُّبير في الجنت، وطَلْحت في الجنت، وابن عوف في الجنت، وسعد في الجنت، وسعيد بن زيد في الجنت، وأبو عُبَيدة بن الجرَّاح في الجنت» (٣).

فهؤلاء أصحاب رسول الله على، ولهم القذر الأعلى، والقدر المُعَلى.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شَيْبَة فِي مُصَنّفه، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البَزّار والترمذي، وفي سنده مقال.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حِبّان، صحيح.

# سيدات نساء أهل الجنة:

جعل الله تعالى الجنة ثوابًا للمؤمنين والمؤمنات، وكما أن في الرجال صوّامين في النهار.. بكّائين في الأسحار.. ففي النساء كذلك..



- فهل شهد النبي ﷺ لأحد من النساء بالحنب؟
  - ومن هن؟

#### مدخل:

كم من امرأة سابقت الرجال، في صالح الأقوال والأعمال، فسبقتهم في عبادتها لربها، ونُصرتها لدينها، وإنفاقها وعلمها، بل إنك إذا قلبت صفحات التاريخ، رأيت أن أعظم الفضائل إنما سبقت إليها النساء.

فأول من سكن الحرم، وشرب من ماء زمزم، وسعى بين الصفا والمروة، هي امرأة، هاجرُ أم إسماعيل، وأول من دخل في الإسلام، وناصَر النبي عليه الصلاة والسلام، هي امرأة، خَدِيجة أم المؤمنين هي، وأول من عُذّب في مولاه، حتى قُتل في سبيل الله، هي امرأة، سُمَيَّة أم عمَّار بن ياسر.

وقد شهد النبي ﷺ لعدد من النساء بالجنة، ومن هؤلاء:

## أم المؤمنين خديجة:

وهي أم المؤمنين والمؤمنات، وقائدة الصالحات، وقدوة التَّقِيّات، كانت رأسًا في العقل والحكمة والتضحية.

قَالَ ﷺ عنها: « بشِّروا خديجة ببيت في الجنة من قَصَبٍ (') لا صَخَب فيه ولا نَصَب (') » (').

وقال أبو هريرة: « أتى جبريل النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتَتُك بإناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتَتْك فاقرأ عليها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قَصَب، لا صَخَب فيه ولا نَصَب » (ا).

#### • أم المؤمنين عائشة:

وقال ﷺ لعائشة: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة »(١).

#### • فاطمة:

ابنت رسول الله على وحبيبت قلبه، وفِلْذَة كبده، وثمرة فؤاده، زوجت ابن عم رسول الله على على الله على الماء الحسن والحسين سيدًى شباب أهل الجنت..

<sup>(</sup>١) القصَب: لؤلؤ مُجَوَّف واسع كالقصر الواسع المُنيف.

<sup>(</sup>٢) الصخَب: هو الصِّياحُ والجلَبة وشدة الصوت واختلاطُهُ، والنَّصَب: التعب والإغياء.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن حِبَّان، صحيح.

قال عَلَيْ: « إن هذا مَلَك لم ينزل الأرض قطّ قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلّم عليّ، ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » (١).

# مریم ابنة عِمْران، وآسِیة بنت مُزاحِم،

وهما نساء صالحات من الأمم السابقة، أكرمهما الله تعالى بالإيمان، وطاعة الرحمن، والصبر على البلاء، وكثرة التعبد والدعاء.

أما مريم، فهي أم نبي الله عيسى الطِّيِّخ، ذكر الله في القرآن شأنها، وخلَّد خبرها.

وآسية بنت مُزاحِم، زوجة فرعون، فصبرت على إيمانها، بالرغم من شحدة عذابها، واختارت الجار قبل الدار، قالت: ﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَيَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ التحريم: ١١١.

قال ابن عباس – رضي الله عنهما –: «خَطَّ رسول الله ﷺ أربعة خطوط، ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أفضل نساء أهل الجنة: خَديجَة بنت خُويْلِد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وأسية بنت مُزاحِم امرأة فرعون.

مع ما قَصّ الله علينا من خبرها في القرآن، قالت: ﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَيَجِنِي مِن فِرْعَوْثَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ "".

وق ال تعالى عن آسية بنت مُزاحِم، ومريم بنت عِمْران عليهما السلام: ﴿ وَضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَأَتَ فِرْعُوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ

وَغَيْنِ مِن فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَغَيْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ اللّهَ مِنَ اللّهَ عَمْرَنَ التَّي أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا

فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُهُمِهِ وَكُانَتْ مِنَ الْقَيْنِينَ ﴾ المتحريم: ١١-١١].

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، حسن.

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم، صحيح.

وهـنا درس في ثبـات المؤمنـة علـى الحـق، فهـي وإن اضطـرت لمخالطة الكافريـن، أو كانـت تحـت سـلطتهم، إلا أن إيمانها، وتقواهـا، تحميها من التأثر بهم، أو التنازل عن دينها إرضاءً لهم.

فآسية امرأة فرعون كانت مؤمنة مخلصة لله، وكان فرعون طاغية جبارا، فما ضَرّ امرأته كُفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلم الناس أن الله حكيم عادل، لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره. وقد سألت امرأة فرعون ربها أن يجعلها قريبة من رحمته، وأن يبني لها عنده بَيتا في الجنة، وأن ينقذها من فرعون وأعماله الخبيثة، وأن ينجيها من قومه الظالمين، فاستجاب الله تعالى دعائها، ولبَّى نداءها.

وضرب الله مثلا آخر للذين آمنوا:

ومريم ابنت عمران، التي أخصنت فَرْجها، واتَّقت ربها، فأكرمها الله تعالى وأكرم ابنها عيسى اليَّكِينِّ.

فحريٌّ اليـوم بأخواتنا وبناتنا وجميع نسـائنا أن يفْتدِيـن بأمثال هؤلاء النساء.



# صفة دخول أهل الجنة الجنة

الجنت هي المَثْوى الأخير، والمُسْتقر الكبير، وهي السعادة التي ليس بعدها شـقاء، والراحة الـتي لا يتبعها عَناء، يدخلها أهلها فرحين مستبشرين، قد ألقَوا خلفهم الهموم، ونسوا المشاكل والغموم.



- وما قدر جمالهم؟ وأطوالهم؟
  - وماحجم أبوابها؟
    - وهل يتزاحمون؟



#### مدخل:

وصف الله تعالى: ﴿ وَسِيقَ اللهِ عَالَى دخول أهل الجنة إلى الجنة، فقال تعالى: ﴿ وَسِيقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فهم يقبلون عليها زُمَرا أي جماعات، تملأ البهجة نفوسهم، وتعلوا الفرحة وجوههم

# اتساع أبوابها:

كثرة الداخلين إلى الجنة، وفرحتهم بالدخول إليها، تقتضي أن تكون الأبواب واسعة كبيرة، حتى يدخلوا كلهم بلا تَزاحُم.

وقد بين النبي على الساع أبواب الجنة، فقال: ما بين كل مِضراعين من مُصاريع الجنة سبعين سنة، وإن في الجنة بحر الماء، وبحر المخمر، وبحر اللبن، وبحر العسل، ثم تشقق منه بعد الأنهار "().

وقال على: « والذي نفسي بيده، إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنت لكما بين مكت وهَجَر، أو كما بين مكت ويُضرى »(٢).

فبيّن أن ما بين طرفي الباب من أبواب الجنة، مسافة كبيرة كما المسافة بين مكة وهجر، أو ما بين مكة وبصرى. (٣)

واتساع أبواب الجنة يدل على كثرة الداخلين فيها.

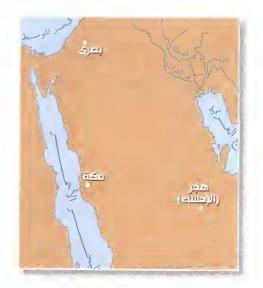

### صفة دخولهم من الباب:

أهل الجنة على قلب رجل واحد، وعقيدة واحدة، لا اختلاف بينهم ولا تباغُض، فيدخلون الجنة مُتماسكي الأيدي، مُتقاربي الأجساد.

كما قال ﷺ: «ليدخلن الجنت من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف - شك يُخ أحدهما - متماسكين، آخذٌ بعضهم ببعض، حتى يدخل أولهم وآخرهم

<sup>(</sup>۱) الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، صحيح، قوله «مصراعين» جمع مِصْراع، وهو الباب، وسعت ما بين البابين كبيرة جدا، بحيث لو مشى رجل من أحد البابين متوجهًا إلى الأخر لمرَّت عليه سبعون سنت قبل أن يبلغ الباب الأخر.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حِبّان، صحيح، ورواه البخاري ومسلم مطولًا.

 <sup>(</sup>٣) مكة: هي قبلة المسلمين، معروفة، هَجَر: تسمى اليوم الإخساء، وهي مدينة في شرق المملكة العربية السعودية، تبعد عن مكة ١٢٠٠كم برًا بالسيارة، بُصرى: مدينة في الشام.

الجنبة، ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر »(۱). فهم يدخلون صفًا واحدًا، أي يدخل الجميع دُفعة واحدة.

# أبوابُ الجنة:

قال تعالى: ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّمُ ٱلْأَبْرَابُ ﴾ [ص: ١٥]. نعم هي جنت مُفتَّحت أبوابها إكراما لهم ليدخلوها آمنين.

#### للجنة ثمانية أبواب:

أبواب الجنة مع اتساعها، وجمالها، وسهولة العبور من خلالها، هي أيضًا أبواب متعددة.

قال ﷺ: « في الجنب ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الرَّيَّان لا يدخله إلا الصائمون»(١).

وقال ﷺ: « من أنفق زوجين في سبيل الله (٢) نُودي من أبواب الجنتيا عبد الله، هـذا خير (٤)، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرّيّان (٥)، ومن كان من أهل الصدقة. فقال أبو بكر:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) في سبيل الله: أي أنفق في جميع وجوه الخير، وقوله: زوجين وعن الحسن، قال: قال صَغصَعَت بن معاوية عَلَمُ سبيل الله أي أنفق في جميع وجوه الخير، وقوله: زوجين وعن الحسن، قال: قال صَغصَعَة بن معاوية عَلَمُ الأَخنَف : أتّين أبا ذرّ بالرَّبَذَة، فقلت: يا أبا ذر ما مالُك؟ قال: مالي عملي، فقلت: حَدِّثنا عن رسول الله في يقول: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله الله في حديثًا سمعت منه، قال: قلت: وما زوجان؟ قال: فَرَسَان من خَيْلِه، بَعِيران من إبلِه، عبدان من وَقِيقِه. قال أبوحاتم: العرب في لغتها تُسَمِّي الفَرْدَيْن المُتَلازِمين زوجين، قال الله في: ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلْنَا رَوْجَيْنِ ﴾ قالذاريات: ٤٤]. رواه ابن حِبّان.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أقبل من هذا الباب خير لك، في الثواب.

<sup>(</sup>٥) بَابِ الرَّيَّانِ مُشـتقَ من الرِّيِّ والارتواء، لأَنَّ الصائم فِي شـدة الحر يعطش، فبشّره النبي ﷺ أنه يُدعى من باب الارتواء.

بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة (١)، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم. وأرجو أن تكون منهم » (٢).

إشكال

### من كان جمع بين عدة عبادات صلاة وصوم وصدقة وجماد.. فمن أى الأبواب يدعى؟

الجواب: إذا غلب عليه عمل معين، وأكثر منه، سواء كان صلاة أو صومًا أو غيرها، دُعى من بابه.

# سِنَّهم عند دخونهم:

يدخل أهل الجنب إلى الجنب وهم في أحسن وأنسب الأعمار، أبناء ثلاث وثلاثين، في قوة الشباب، وتمام الاستمتاع. قال ريدخل أهل الجنب الجنب أجردا، مُردا، مُكَحَّلين، أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنت ».(٣)

سبحان من زيّنهم!!

فأهل الجنة جُزد: وهوجمع أَجْرَد وهو صلة البشرة الذي نُزع عنه الشعر.

وهم مُرْد: وهو جمع أَمْرَد، والمَرَد نقاء الخدّين من الشعر، وجمال الخدين وصفاؤهما.

ويدخلون الجنت مكحلين: والكُخل معروف، وهو لون أسود يوضع في أسفل العين لتزيينها.

 <sup>(</sup>۱) ضرورة: أي لا ضرر أن يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، لاتساعها، وعدم خوف التزاحم، فهل يمكن أن يعمل الإنسان جميع الأعمال الصالحة ليدعى من تلك الأبواب كلها؟

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، حسن.

# شباب لا يَهْرَمون:

أهل الجنت شباب لا يهرمون. قال ﷺ: «أهل الجنت جُزد مُزد كُخل لا يضنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم ».(١)

فلا يخافون هرمًا أو شيخوخة تلحق بهم، في أشكالهم، ولا أجسادهم، ولا حُسنهم وجمالهم، وهم أيضًا لا تبلى ثيابهم، بل تبقى نضِرة حسنة جميلة، لا تَقْدَم ولا تتغير.

#### طولهم:

أجسام أهل الجنب مكتملت طولًا وعرضًا، في غايب الجمال: قال على الدخل أهل الجنب مكتملت مؤدا، بيضا، جعادا، مكتلين، أبناء ثلاث وثلاثين، على خَلْق آدم، طوله ستون ذِراعا في عرض سبعت أذْرُع "".

فعيونهم مكحلة، وأبشارهم صافية، وألوانهم بيض، وشعورهم جِعاد: وهو جمع جَعْد وهو الشعر ما بين الخشن والناعم، فهو جَعد في نعومة.

وأعمارهم شلاث وثلاثون سنت، وطول أحدهم ستون ذراعًا، وعرضه سبعة أذْرُع، وقد جعلهم الله تعالى في صورة أكبر مما كانوا عليه في الدنيا، لتكتمل مُتَعهم أكثر، ويكون تلذذهم أكبر.



<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شَيْبَة، حسن، و الذراع قياس يستعمل قديمًا، وهو من مِزفق اليد إلى نهاية الأصابع، ويقدر في متوسطه بخمسة وأربعين سنتيمتر.

# ي درجات الجنة

الجنت درجات متفاوتت، ينزلها الناس بحسب تفاوت أعمالهم، فكما أن المؤمنين في الدنيا يتفاوتون في حرصهم على الطاعات، وإقبالهم إلى الخيرات.

كذلك هم في الآخرة درجات بحسب أعمالهم

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ء مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ هَمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴾ اطه: ٧٥.

وقال سبحانه: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْلَ أُوْلَتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلْذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْنَكَ أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلْذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْنَكُ أُولِيَا لَا مُعَلِّمُ لَكُمُ الْحَديد: ١١٠.



- وما المسافة بينها؟
- وكيف يرتفع المرء في الدرجات؟



#### مدخل:

فالجنت درجات متفاضلة، ومراتب متفاوتة في العلو والرِّفعة، والنعيم والمُتعة، والمُتعة،

كما قال على المناهد ا

- (١) الغَابر: أي النجم العالي الذاهب السائر بعيدًا في السماء، في جهم المشرق أو المغرب، والمعنى أن درجات الجنم تتفاوت تفاوتًا كبيرًا في علو بعضها على بعض.
  - (٢) رواه البخارى.

# في الجنَّة مائة درجة:

أخبر النبي إلى أن درجات الجنت مائت درجة، بينها تفاوت عظيم. قال الله أن «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقا على الله أن يُدخله الجنت جاهد في سبيل الله، أو جلس في أرضه التي وُلِد فيها. فقالوا: يا رسول الله أفلا نُبَشِّر الناس؟ فقال: إن في الجنت مائت درجت أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أؤسَط الجنت وأعلى الجنت، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تَفَجَّر أنهار الجنت» (أ).

# اشکال **?**

#### كيف يكون الفردوس هو أوسط الجنة وهو أعلاها أيضًا؟

الجواب: الفردوس «أوسط الجنت» أي: في وسط الجنان، فالجنت تحيط به، وهو أعلى الجنت لأنه مرتضع على ما حوله، وارتفاعه عظيم لأن سقفه عرش الرحمن جل جلاله.

#### هل الدرجات العالية خاصة للمجاهدين؟



الجواب: ليس عُلُوّ الدرجات وارتفاعها خاصًا بالمجاهدين فقط، بل لكل من أفلح وأنجح من المؤمنين، كما قال على المؤمنين، كما قال على المجنة مائة عام ».(٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ي الجنة جنان كثيرة:

حارث تبن سُراقَت غلام من الأنصار.. له في ذلك حادثت عَجَب.. خرج مع المسلمين إلى معركة أحُد، وقبل أن تبدأ المعركة، مضى ليشرب من البئر، فرُمي عليه سهم فأصابه في حَلْقِه، فمات.

فلما رجع النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، أقبلت إليه أم حارثة.. تَجُرّ خُطاها.. قد كبر سِنها.. ورقّ عظمها.. وعَظُم همُّها.. وكاد أن ينْفَطِر من الحزن قلبها..

فقالت: «يا رسول الله، أخبرني عن حارثت، فإن كان في الجنة صَبَرْت، وإلا فليَرَيَن الله ما أصنع.. تعني أنها سوف تنُوح وتبكي عليه وتندُبه حزنًا على فراقه..وكانت النِّياحة على الميت لم تُحرَّم بعد.. فقال لها على: وَيحْكِ المَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ أَهْبِلُتِ ؟ له المَّا اللهُ عَلَى الله المُن أصاب الْفِرْدُوس الأعلى » (١).

عدل.. المؤمنون يتفاوتون ني درجات الجنة بحسب أعمالهم..

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، والبَيْهَقي في الشُّعَب، صحيح.

# خزنة الجنة

الجنت مع عظمتها وحسنها، وكثرة أهلها، خلق الله تعالى لها خَزَنَت، وخدم، والخَزَنَة: جمع خازن، كحَفَظَة: جمع حافِظ.

- فمَن هؤلاء الخزنة؟
  - وهل هم ملائكة؟
    - و کم عددهم؟
    - وما وظائفهم؟



#### مدخل:

جعل الله تعالى خَزَنت الجنت ملائكت كرامًا، يستقبلون أهل الجنت عند دخولها، ويرحِّبون بهم، كما قال تعالى:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُا سَلَمٌ عَلَيْحَمُ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ النزمر: ١٧٣

وقال على: « آتي باب الجنت يوم القيامة فأستفتِح، فيقول الخازِن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أُمِرْت لا أفتح لأحد قبلك »(١).

وهــذا الحديث يثبت وجود خزَنــت للجنّــت، ويثبت أيضًا فضــل النبي ﷺ وكرامته عند الله تعالى، وأنه سيِّد ولد آدم يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم.

#### أعدادهم:

أعداد الملائكة كبيرة جدًا، ولا يحصيهم إلا الله تعالى، لكننا نؤمن أن للجنة خَزَنَة، يقومون بوظائفهم في الجنة، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

### وظائفهم:

لخزنة الجنة وظائف متعددة، فمنهم من يستقبلون المؤمنين عند دخولهم، ومنهم من يفتح الباب الأول داخل إلى الجنة وهو رسول الله على المنهم من يدخلون على أهل الجنة من كل باب.



# بناء الجنة وترابها

أهل الجنت في نِعَم متنوعة.. بين أنهار جارية.. وثمار يانِعَة.. وخيام من لؤلؤ.. وحجارة من فضة وذهب.. فطابت بيوتًا وطاب ساكنوها..

- فما هو بناء الجنت؟
- وما حجارتها المبنيَّة بها؟

#### مدخل:

كان الصحابة الكرام يسألون النبي على عن الجنة فيجيبهم.. قال أبوهريرة: «قلنا: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك رقّت قلوبنا، وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا، وشَمَمْنا النساء والأولاد. فقال: لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفّكم، ولو أنكم في بيوتكم. ولو لم تُذنِبُوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم »(۱). ثم سأل الصحابة رسول الله على بناء الجنة:

#### بناء الجنة:

قال أبو هريرة و النه علنا: يا رسول الله ، حدثنا عن الجنت ما بناؤها؟ قال: لَبِنت من ذهب، ولَبِنت من فضت وملاطها المسك الأَذْفَر، وحَصْبَاؤها اللؤلؤ أو المياقدوت، وترابها الزَّغفَران، من يدخلها يَنْعَم، فلا يَبْأس، ويخلُد لا يموت لا تبلى ثيابه، ولا يفني شبابه... "'.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حِبّان (ج ۱۱) (ص ۳۹۲) (۷۳۸۷) صحیح تغیره.

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان) (ج ۱۱) ص ۳۹۳) (۷۳۸۷) صحیح تغیره.



هذه صورة لما نراه في الدينا ، وإلا ففي الجنة أعظم وأكمل ..

فحجارة الجنة المبنية بها القصور من ذهب وفضة، ومِلاطها وهو الطين الذي يُطلى به الحائط، هو السك: أي طينها المسك، وترابها من الزَعْفَران فإذا عُجِن بالماء الطيب صار مِسكًا. (۱)

وحَصْباؤها: أي الحصى الذي فوق أرضها اللؤلؤ.

وقال ﷺ: « إن حائط الجنة لَبِنة من ذهب، ولَبِنة من فضة »(٢).

اللَّبِنَــَّة: واحــدة اللَّبِن وهي التي يُبنــى بها الجدار، واليوم يســتعمل الناس الحجارة بدل اللبن الذي هو من طين.

نعيم.. بناء الجنة من الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والمرجان ·· زيادة في نعيم أبصارهم ··

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) البعث والنشور للبيهقي (٢٤٦) صحيح.

# غُرَف الجنة وخيامها

في الجنب غُرَف وقصور عظيمة.. كما قال تعالى: ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ الَّقَوَّا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَدُّ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ النزمر: ٢٠.

- فما أشكال هذه الغرف؟
  - ومن سُكَّانها؟
  - وأين تُنصب الخيام؟

#### مدخل:

المتقون لا يضيع الله تعالى عملهم، فلهم دُوْر عالية وغُرَفٌ من فوقها غُرَفٌ مبنية ببناء يليق بالجنة.. تجري الأنهار من تحتها. قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَمُوَّلُكُمْ ا وَلَآ أَوْلَكُذُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِيكَ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلصِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ اسبا: ٣٧].

نعم.. ليس المال ولا الولد هو الذي يقرّب العبد إلى ريه، إلا إذا تحول هذا المال والوليد إلى عميل صالح، فيني بالمال مسجدًا، وورَّث مصحفًا، وكفيل بتيمًا.. والولد أنشأه على حفظ القرآن، وصبره نافعًا للأمت. عندها يكون المال والولد مقرِّبًا إلى الله تعالى.





بل يضاعف الشواب لأمشال هـؤلاء. فيجزي أحدهم بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف، ويدخله الجنة، ويجعل مسكنه في غرفاتها العالية، وهو آمن من كل خوف.

# صفات سكان غُرَف الجنة:

غرف الجنة العالية، لها سكان، وصف النبي على أعمالهم، فقال على:

«إن في الجنت غُرَفًا يُرَى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدُّها الله لمن: أطعم الطعام. وأفشى السلام. وصلَّى بالليل والناس نِيام ».(١)

ف الله تعالى أعدَّ في الجنة غُرفًا شفَّافة لا تحجُب ما خلفها وهيّأها لمن حَسُنَ خُلقه وتلَطَّف في كلامه مع الناس وألان لهم الكلام، ومن لِين السَّرَفُّق بالناس، والتغافل عن زَلَّاتهم، ودفع السيئة بالحسنة.

وكذلك من أطعم الطعام، بالكرم التام للخاص والعام، للفقراء والأَضْياف.

وزاد على ذلك أن كان عابدًا قانتًا في الليل يناجي ربه والناس نيام، وهذا دليل إخلاصهم في عباداتهم لله تعالى وصدق محبتهم له.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حِبّان (ج۲) (ص ۲۲۲) (۰۰۹) صحیح.

#### كيف يعرف أهل الجنة منازلهم؟



الجواب: أهل الجنت يعرفون غُرفهم ومساكنهم حين دخولهم الجنت وإن لم يروها قبل ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ قُنِلُوا فِي سِيلِ اللّهِ فَانَ يُضِلّ أَعْمَلُكُمْ اللّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ اللّهُ وَالّذِينَ قُتلوا فِي سَيلِ اللّه قلن يُبطِل الله ثوابهم أو يضيع أعمالهم، بل سوف سبيل الله قلن يُبطِل الله ثوابهم أو يضيع أعمالهم، بل سوف يوفقهم في حياتهم الدنيا إلى طاعته ومرضاته، ويُضلح حالهم في الدنيا، ويدخلهم الجنت في الآخرة، عرَّفهم بها ووصفها لهم، ثم عرَّفهم منازلهم في الجنت إذا دخلوها. (١)

وقال على قَنْطرة بين الجنت والنار، فيُحْبَسُون على قَنْطرة بين الجنت والنار، فيُقَصُّ لِبَعْضِهِم من بعض، مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذَّبُوا وَنُقُوا أُذِن لهم في دخول الجنت، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهْدَى بمنزله في الجنت منه بمنزله كان في الدنيا »(٢).

### خيامُ الجنة:

إذا تنوعت المساكن، كان أنعمَ للساكن.. فمن بيوت من ذهب.. وقصور من فضت.. إلى خيام منصوبة في كل مكان.. فإن شئت نزلت بها على نهر العسل.. أو نصبتها عند نهر الخمر.. معك أهلك وأحبابك..

 <sup>(</sup>١) قال الإمام المفسر مُجاهِد، في قوله ﴿ وُلِدَخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةُ عَرَّفَهَا أَلُمْ ﴾: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم،
 وحيث قسم الله لهم لا يخطئون، كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. ذكره الطَّبري في تفسيره عند كلامه عن الآية، بسند حسن.

وقال القُزطبي: «قال أكثر أهل التفسير: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم: تفرقوا إلى منازلكم، فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجُمعة إذا انصر فوا إلى منازلهم». التذكِرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، وقد تقدم بيان معنى هذا الحديث، عند كلامنا عن الشفاعة وأنواعها.

وهذه الخِيام غير الغُرَف.. قال عَيْد: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مُجَوَّفة طُولُها سِلَّتُونَ مِيلًا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن، فلا يَرَى بَعْضُهُم بعضا »(١).

وقال ﷺ: «إن الخَيمة دُرَّةُ، طُولُها سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُل زاوية منها أهل للمؤمن، لا يراهم غيرهم ».(٢)



والخَيمة هي بيت مربع من بيوت الأعراب، يُبنى عادة في الدنيا من القماش ونحوه، وقد ذكر الله تعالى الخيام فقال: ﴿ حُرُرٌ مَّ قَصُورَتُ فِي الْخِيامِ ﴾ اللرحمن: ١٧١.

لكن خيام الجنة تختلف، فلكل مؤمن خيمة من لؤلؤة واحده مُجوَّفة أي مثْقوبة ومُفرَّغة من الداخل، حتى أصبحت مثل الخيمة يدخل تحتها الناس، وهي لؤلؤة عظيمة الحجم، شاهقة الارتفاع، فطولها ستون ميلًا في السماء فيها زوايا يطوف المؤمن على أهل له في كل زاوية لا يرى الأهل بعضهم بعضًا، فالزوجات لا يرى بعضهن بعضًا لسَعَة الأماكن في الخيمة، والله على كل شيء قدير.

وفي هذه الغرف والخيام، لا بدأن يوجد أثاث وسُرُر وأرائك، فما هو وصفها؟

# سُرُر الجنة وأرائكها:

الجنت في جمال أثاثها، وتكامُل متاعها، واسعة الأركان، مُرضية للنفس والجَنان، وصف ربنا أثاثها فأحسن وصفها، ومدحها فأبلغ في مدحها، وأثنى أجمل الثناء عليها، وشوَّق النفوس إليها.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۷۳۳۷).

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبت (ج ۱۳) (ص ۱۰۵) (۳۰۱۱۷) صحيح.

# قال تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرَّفُوعَةُ إِنَّ وَأَكُوابُ مَّوضُوعَةُ اللهُ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ اللهُ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُونَةٌ ﴾ النخاشية: ١٣ - ١٦)

والنّمارِق: هي الوسائد، وهي مُلقاة في كل موضع يجلس عليها المؤمن ويضْطَجِع، والزّرابيّ: هي البُسُط الـتي تُفرش على الأرض، فتزيد المكان بهجة وجمالًا.

وتأمل كيف وصف الله تعالى السُّرر والفُرش بأنها مرفوعة، والزَّرابيّ بأنها مَبْثوثة، والنَّمارق بأنها مصفوفة.

فرفْع الفرش دالٌّ على سُمكها ولينها ونظُر المضطجع عليها إلى ما حوله.

وبثُّ الزَّرابيّ: دالٌّ على كثرتها وانتشارها في كل موضع، فيجلس على البُسُط في كل موضع. البُسُط في كل موضع.

وصَفُّ النَّمارِق والوسائد: دالٌ على أنها مهيأة للاستناد إليها والجلوس عليها في كل وقت، دائمًا، وأنها ليست مُخبأة تُصفُّ في وقتٍ دون وقت. (١)

إكرام.. لما كانت مشتهيات الناس وأذواتهم تختلف .. نوّع اللّه تعالى مساكن الجنة .. غرف .. وخيام ..

<sup>(</sup>۱) حادي الأرواح لابن القيم ص:١٩٨

# رائحة الجنة

الجنة لها رائحةٌ عَبِقةٌ زكيّة تملأ جَنَباتها، وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من مسافات طويلة، وقد أخبر النبي على بذلك، وبيّن أن بعض الذنوب تَحرِم صاحبها من رائحة الجنة.

- فما الذي يُمنع من شمّ ريح الجنت؟
- وهل هذا يعني أنه محروم من دخولها؟
  - وهل يعنى خلوده في النار؟

#### مدخل:

ذكر النبي على أعمالًا سيئة توعد فاعلها أن لا يشم ريح الجنة كمدمن الخمر، والمنّان، وغيرهما، ولا يعني أن فاعلها كافر، لكن هو وعيد وتخويف، وقد يدخل الجنة إن عفا الله عنه، لكن لا يشَمّ ريحها الطيب كما يشمها غيره.

وأسوق هنا عددًا من الذين ورد فيهم الوعيد بحرمانهم من رائحة الجنة...

# أقوام لا يشَمُّون رائحة الجنة:





الخمر هي أم الخبائث.. ورأس الفواحش.. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة.. ومن شرب الخمر في الدنيا كان حقًا على الله أن يسقيه من طِينة الخبال..

« قيل: يا رسول الله وما طينة الخَبال؟ قال: عُصارة أهل النار »(١)..

ومن شربها، لم يشم رائحة الجنة يوم القيامة، إلا أن يتوب قبل موته.. ويعامله ربنا بعضوه..

#### ٢- الذين يضربون الناس، الكاسيات العريات..

كما قال على « صِنْفَان من أمتي لم أرهما: قومٌ معهم سِياطٌ مثل أذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مائلات مُمِيلات، رؤوسهن مثل أشنِمَة البُخْت المائلة. لا يدخلون الجنة، ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا »(٢).

فحذر النبي ﷺ هنا من ظلم الناس وضربهم.

وحــذر كذلك النســاء مــن التَــبُرُّج، والسُــفور، وعــدم العنايـــة بالحجاب والستر.

و «البُخْت»: هي نوع من الإبل، وهي جمع مضرده بُخْتِيَّة وهي الناقة طويلة العنق ذات السَّنامين.



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، صحيح.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (٥٧٠٤) وصحيح ابن حِبّان) (ج ٢٦) ص ٥٠٠) (٧٤٦١)

ذكر العلماء في معنى (كاسيات عاريات) أوجه: منها أن تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ومنها: أن يلبسن ثيابًا رِقاقًا تصِف ما تحتها. و(مميلات مائلات) أي:مميلات للرجال بزينتهن،مائلات اليهم وقيل:مائلات مُتَبَخْتِرات في مِشيتهن مميلات أكتافهن، و(البخت) هي نوع من الإبل. والحديث من نبوءات النبي .



#### ٣- الظالم للمُعاهَد..

المعاهد: هو الكتابي سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا، إذا أقام بين المسلمين، وقد عاهدوه على السلم وعدم الحرب، فهذا لا يجوز ظلمه، ولا بُخْس حقّه.

قال ﷺ: « ألا من ظلم مُعاهَدًا وانتقصه، وكلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طِيب نفس منه، فأنا حَجيُجه يوم القيامة.

ثم أشار رسول الله على بإصبعه إلى صدره وقال: « ألا ومن قتل مُعَاهَدًا له ذِمَّة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خَريفا »(١).

فالذِّمَّة والدِّمام: هو العَهد، والأمان، والضَّمان، والحُرمَة، وذِمَّة الله: عهده وأمانه في الدنيا والآخرة، فلا يجوز نقض العهد أو التساهل فيه، ومن فعل ذلك فلن يجد ريح الجنة، وريحها يوجد من مسافة سبعين خريفًا.

والخريف هوفي الأصل فصل من فصول السنة ويطلق هنا على العام كله.

#### ٤- العاق..

عصوق الوالدين ذنب عظيم، وتنكّر للجميل، وقد جعل الله تعالى حق الوالدين تابعًا لحقه، فقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا نَعْبُدُوۤا إِلّاۤ إِيّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ الإسراء: ٢٣،

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقى (ج ۹) (ص ٢٠٥) (١٩٢٠١) صحيح.

وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: ﴿ أَنِ اَشَّكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى شَكْرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴾ القمان: ١١٤.

وبر الوالدين طريق لسعادة الدارَين، كما قال رهيه: « من سرّه أن يُبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه » (١)،

#### ٥- البخيل المنان.



البخيل هو الذي يجد المال ويوسع الله عليه فيه، فيقبض يده عن النفقة على نفسه وولده، ولا يكرم به ضيفًا، ولا يصل به رحمًا، والبخل داء وبيل.

أما المنّان: فهو الدي يعطي الناس الشيء ثم يمتنّ عليهم به ويذكر إحسانه إليهم على سبيل الإذلال لهم.

فإذا اجتمع بخل مع مِنَّة، فهي ظلمات بعضها فوق بعض.

قال ﷺ: « ثلاث لا يجدون ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة خَمْسِمِائَة عام: العاق لوالديه. ومُذمِن الخمر. والبخيل المنّان » (٢)

وهذا تحذير من عقوق الوالدين، أو الإساءة إليهما. وأمر بالإحسان إليهما، وتحذير من أم الخبائث الخمر، وتحذير من البخل والمِنّة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الآثار للطبري (١٥٦٦) صحيح مُرسَل.

إشكال

# وردت أحاديث أن ريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين سنة، وفي بعضما يوجد ريحما من مسيرة خمسمائة سنة، فكيف نجمع بينهما؟

الجواب: الجمع أن شم ريح الجنة يختلف باختلاف إيمان الأشخاص وتفاوت أعمالهم، فمن أدركه من المسافة الأبعيدة أفضل وأصلح ممن أدركه من المسافة القريبة، فريح الجنة لا يُذرَك بطبيعة الشخص ولا قُدرات جسده ولا عادته، وإنما يدرك بما يمكن الله العبد من إدراكه، فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة خمسمائة (۱).

نسأل الله أن يرزقنا الجنة، ويعيذنا من النار.. آمين

دعاء.. أسأل الله أن يرزقنا الجنة .. ويعيذنا من النار .. آمين ..

<sup>(</sup>۱) ثلاستزادة انظر: فتح الباري لابن حجر (۳٦٩/١٩).

# ي شجر الجنة وثمارها

من اكتمال الجمال، كثرة الخُضرة والظلال، لِتَلْتَذّ عين الناظر، ويُسَرّ الفؤاد والخاطر، وتفرح الألباب، وتجتمع للسعادة الأسباب.

فأشجار الجنة وظلالها، وخضرتها وبهاؤها، متعة وسعادة، وقد وصفها الله تعالى: ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلْمَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْمَمِينِ فَالله تعالى: ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلْمَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْمَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْمَمِينِ فَالله تعالى: ﴿ وَأَصْعَبُ الله تعالى الله تعال

والسِدْر: هو شجر النَّبِق.

وهو سِدر مُخْضود: أي لا شوك فيه.

والطَّلْح: هو شجر الموز.



هذد صورة لما تراديُّ الدينا ، وإلَّا فَفِي الجِنْدَ أَعْظُم وأَكُمَلُ ..

وقال تعالى: ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ الرحمن: ١٤ أي: أغصان. وقال: ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَذَلُ وَرُمَانٌ ﴾ الرحمن: ١٦.

وأشجار الجنة وارِفَة الظِّلال، تُسقى بالماء الزُلال، فطاب منظرها، وطاب طعمها، فهي ظِلِّ ممدود.. كما قال ﷺ: « إن في الجنة شجرة يسير الراكب فَظلِها مائة عام لا يقطعها، واقرءوا إن شئتم ﴿ وَظِلِّ مَكُودٍ ﴾ الواقعة: ٣٠٠) (١٠).

وقرأ البَراء بن عازِب قوله تعالى: ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْمٌ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتَ فُطُوفُهَا لَذَلِلاً ﴾ الإنسان: ١١٤، فقال: « إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قيامًا، وقُعودًا، ومُضطجعين، على أي حال شاءوا »(٢).

لذة..
الطعام ني الدنيا دفع جوع..
أما ني الآخرة فهو لذة ومتعة ونعيم..

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤٨٨١).

<sup>(</sup>٢) البعث والنشور للبيهقي (٢٧٣) حسن.

# أكل أهل الجنة

أهل الجنة لهم فيها فاكهة مما يتَخَيَّرون، ولحم طيرٍ مما يشتهون.. يطوف بهنه الفواكه عليهم خدمٌ حِسَان الوجوه، فيختارون من هذه الفواكه ما يشتهون، ومن لحوم الطير ما ينتقون.



- وما أنواعه؟
- وكيف يكون تصريفه من الجسم؟



#### مدخل:

الطعام اللذيذ، يزيد الحياة لذة وجمالًا، ولا أطيب ولا ألذّ من طعام الجنت وفاكهتها وطيرها.. فإذا اجتمع المنظر الجميل، مع الطعام اللذيذ، والمجلس المُريح، والوجه الحسن، اكتملت اللذة، وعند ربنا مزيد.

### فاكهة الجنة:

فاكهة الجنة تَلْتَذّ بها أفواههم، وتَنْعَم بها نفوسهم، كما قال تعالى:

ولهده الفاكه تلذة في منظرها، وكبر في حجمها، وقد رأى النبي الله ذلك لما كان في صلاة الكُسُوف، فلما انتهى من صلاته، قال:

«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يُخْسَفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، شم رأيناك كَغكَغتَ. قال: إني رأيت الجنة، فتناولت عُنْقودًا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»(١).

وثمار الجنة وفواكهها دانية قريبة ممن يتناولها.. قال تعالى:

﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴾ [الإنسان: ١٤]

# يُلْهَمون التسبيح:

أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد، ويأكلون ويشربون و لا يتغوَّطون...

قال ﷺ: « يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتَغَوَّطون، ولا يَمْتَخِطون، ولا يَمْتَخِطون، ولا يَمْتَخِطون، ولا يبُولون، ولكن طعامهم ذاك جُشَاءٌ كَرَشْح الْسِنْك، يُلْهَمُون التسبيح والحمد كما يُلهمون النَّفَس »(٢).

وهــذا مــن إكرام الله لأهـل الجنة، والجُشــاء: هواء يخرج مــن المعِدة عن طريق الفم، يكون تصريفًا للطعام.

وأهل الجنة يُلهمون التسبيح: أي كما أنهم يتنفسون تنفُسًا متواصلًا من غير اختيار بل جُبِلت الأجساد على ذلك، كذلك التسبيح والتهليل عند أهل الجنة، تُجبل عليه نفوسهم وتجري به ألسنتهم، شكرًا لله تعالى وتعظيمًا له، وهذا التسبيح لا يشغلهم عن مُتَعهم ولذائذهم، بل هو مثل النَّفَس في الدنيا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، ومعنى كَغكَعت: أي أخجَمٰت وتأخَّرت إلى وَراء.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم(۷۳۳۳)

# أول طعام أهل الجنة:

هذا النعيم العظيم، والطعام اللذيذ، ما أول ما يأكل المؤمنون منه؟

قال عبد الله بن سلام: « لما أردت أن أُسُلِم، أتيت رسول الله هُ فقلت: إني سلام: « لما أردت أن أُسُلِم، أتيت رسول الله هُ فقلت: إني سلاك. فقال: سل عمّا بدا لك. قلت: ما أول ما يأكل أهل الجنت؟ فذكر الحديث.. وفيه قال هُ وَيادة كبد الحوت: هي قطعت منفردة متعلقت بكبد الحوت، وهي أطيبها وألذها.

وعن ثَوْبان قال: «كنت قائما عند رسول الله في فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دَفعت كاد يُضرَع منها، فقال: لمَ تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله في: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال أينفعك شيء إن حدَّثتك. قال: أسمع بأذني. فنَكَت رسول الله في بعُود معه، فقال: أينفعك شيء إن حدَّثتك. قال: أسمع بأذني. فنَكَت رسول الله في بعُود معه، فقال: سَلُ. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تُبدَّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال في: هم في الفيلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازَة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تُحفَتُهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كَبِد النُون. قال: فما في المرابهم على إثرها؟ قال: يُنْحَر لهم ثَوْر الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سَلْسَبيُلا. قال: صدقت..»(").



نعم صدق رسول الله على فأول الناس إجازة أي مرورًا على الصراط، هم فقراء المهاجرين الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم وحياتهم لله تعالى، والنُّون: الحُوت (٣).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۲۳۸۵) صحیح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) السمك عمومًا طعام نافع، وزيادة كبد الحوت لها من منافع كثيرة جدًا للجسم اكتشفها العلم الحديث بعد بحوث ودراسات، فهو يساعد القلب على القيام بوظائفه الطبيعية على أحسن وجه، يخفف ويعالج ألم المفاصل المزمن، يقلل من مشاكل التهابات الجلد، يقوي وينشط من عمل الدماغ.

#### أين يذهب الطعام والشراب ما داموا لا يتغوَّطون؟

إشكال

الجواب: أن من إكرام الله تعالى الأهل الجنة أنهم مطهّرون من دنس البول والغائط، ويكون تصريف الطعام من بطونهم، بعرق بخرج بأطيب الرائحة، وجُشاء برائحة حسنة.

قال على الرجل من أهل الجنب ليعطى قوة مائة رجل في الأكل، والشرب، والجماع، والشهوة. فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؛ فقال رسول الله على: حاجة أحدكم عرق يَفيض من جلده، فإذا بطنه قد ضَمَر»(١).

# الطعام مُذُلَّل لهم:

لا تَكلّف عليهم في الحصول على طعامهم وشرابهم، فقد قال ابن مسعود رها الله الله عليهم في المحدد الله المعدد الله المعدد ال

### الاسم واحد والطعم متنوع:

من لذة طعام الجنة أن المؤمن أو المؤمنة يأكل الطعام اليوم ويجد له ألذ الطعم، ثم إذا أراد أكله ثانية وجد الشكل نفسه لكنه بطعم جديد ألذ من الأول.

وكذلك الفاكهة والطير، يجد الشكل واحدًا لكنها في كل مرة لها طعم جديد فلا يزال في ترقُّب وتشوق إلى المفاجأة الجديدة في كل مرة، وقد وصف الله تعالى هذا الحال أجمل الوصف فقال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أَنَّ فَهُمْ جَنَّتِ جَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ صُكُلًا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَ قِرِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي الشَّهِ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شَيْبَة في مصنَّفه، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البزَّار في مسنده، بسند فيه مقال.



هذه صورة لما نراه في الدينا. وإلا ففي الجنة أعظم وأكمل..

فهم أُوتوا به متشابهًا في الشكل، لكنه مختلف في الطعم.

### طعامهم دائم:

طعام أهل الجنت يجدونه على الدَّوام بلا نقصان. قال تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنَا لَرِزُقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه المُتَع.. ومن العاملين في الدنيا لها..



# شراب أهل الجنة

من تمام نعيم أهل الجنت لذّة الشراب، لتستمتع الأفواه والبطون، فمن أكل احتاج إلى شراب لذيذ، يزيد مُتْعَته بطعامه، ويرطّب رِيْقه بأطيب الشراب، فوصف الله تعالى شراب أهل الجنة، ورغّبهم فيه.

- فما هو شرابهم؟
- وماذا يُخلط معه؟
  - وماهي آنيتهم؟



#### مدخل:

من رحمة ربنا بنا، وصف الله تعالى في كتابه، كيف يشربون؟ وماذا يشربون. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَنْنَا يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَنْنَا يَشْرَبُ مِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَخِّرُونَهَا تَفْجِيزًا ﴾ الإنسان: ٥-١٦.

يعني: إن الكِرام البَرَرَة الذين أطاعوا الله، يشربون من خمر كان ما يُمْزَج بها ماء الكافور (۱)، وهذا المِزاج من عين يشرب بها عباد الله المتقون، وهم في الجنات يتمتعون، يشربون حيثما شاءوا، ومتى ما شاءوا، فقصورهم، ومجالسهم، وأنهارهم.



هذه صورة لما نراه في الدينا. والا ففي الجنة أعظم وأكمل..

<sup>(</sup>۱) الكافور: عبارة عن مادة صلبة توجد على هيئة صفائح بيضاء بُلُورية أو على هيئة كتَل مربعة متلاصقة بيضاء وسهل التبخر أو التطاير حتى عند درجة حرارة الغرفة العادية، يندوب في الماء بصعوبة، يُتحصل على الكافور من شجرة الكافور.

# يُفُجِّرونها تَفْجيرًا:

أي يشقُّونها شقًّا كما يُفَجِّر الرجل النهر من هنا وهناك إلى حيث يريد، بل لو شاءوا لقادوا الماء معهم حيث أرادوا. قال تعالى: ﴿ وَيُسْفَوْنَ فِهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا رَخِيلًا ﴿ الْمَالِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله





هذه صورة لما نرا<mark>ه في</mark> الدينا. وإلا ففي الجنّة أعظم وأكمل..

أي أن أهل الجنة يُسقَون كأسًا من خمر الجنة ممزوجة بالزنجبيل وكانت العرب تستلذ من الشراب ما يُمزج بالزَّنجَبيل لطيب رائحته.

وكلمة سَلْسَبِيل مأخوذة من السَّلاسَة، والسلسبيل: هو الشراب اللذيذ.

### مزيج شراب الجنة؛

شراب أهل الجنة يُمزج بشيئين: الكافور والزنجبيل، فيمزج بالكافور لأنه يمتاز بالحرارة وطيب يمتاز بالحرارة وطيب الرائحة.

### شرابهم طاهر:

قال تعالى: ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان: ٢١].

<sup>(</sup>۱) الزنجبيل: نبات طيب الرائحة، حار الطعم، مليّن للمعدة، مطيّب لرائحة الفم، يطبخ مع الطعام، وقد يخلط مع الماء فيطيّبه.

نعم، يسقيهم ربهم شرابًا طهورًا يطهِّر باطن شاربه من الحسد، والحِقد، والغِل، ورديء الأخلاق، فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنجس كخمر الدنيا بالرائحة، مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها (١١).

وقال عبد الله: «إن الرجل من أهل الجنة لَيُؤْتَى بالكأس وهو جالس مع زوجته، فيشربها، ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازدذتِ في عيني سبعين ضعفًا حسنًا».(٢)

وقال أبو أمامة: « إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه »<sup>(٣)</sup>.

وهذا الشراب ينبُع من عيون الجنة.. فما هي عيون الجنة؟ وما لذتها؟

### عُيون الجنة:

من تمام الجمال في الجنة، أن الله تعالى جعل فيها أنهارًا وعيونًا، تتفجَّر في أنحائها بأنواع الشراب، وألذ السِّقاء.

وقد أخبر الله تعالى بعيون الجنة فقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ المحجر: ١٤٥ يعني بساتين تجري الأنهار من تحتها، وتتفجر الأرض بعيون ما لذّ وطاب من الشراب الحُلْو الطيب..

وقد ذكر الله تعالى هـذه العيون، في مواضع كثيرة مـن كتابه ترغيبًا لعباده، وتشويقًا لهم.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُمُونٍ ﴿ اللَّهِ مَا عَانَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٥ وَفِيٓ أَمْوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلْلَحْرُومِ ﴾ النداريات: ١٥ - ١٩.

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح لابن القيم ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شَيْبَة في مصنفه، صحيح.

<sup>(</sup>٣) ابن أبى الدنيافي صفة الجنة، حسن.

### عين السَّلْسَبيل:

أخبرنا الله تعالى بأسماء بعض هذه العيون، فقال: ﴿ عَيْنَافِهَا شُكَّىٰ سَلْسِيلًا ﴾ الإنسان: ١٨، والسلسبيل لفظ مأخوذ من السلاسة والسهولة في الجَرَيان.

وقال: ﴿ عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ الإنسان: ٦٠. وهذه العيون تجري بأنهار، بعَذْب الشراب..

- فما هي أنهار الجنة؟
  - وما أنواعها؟
- وما كيفية الشرب منها؟

سيأتي بيان ذلك فيما يأتي..



# أنهار الجنة

في الجنبة أنهار كثيرة ذات أنواع متعددة، وقد وصف الله تعالى أنهارها، وشوق إليها، وهذه الأنهار تستمتع العين برؤيتها.. ويسعد الفم بشربها.. ويسعد القلب بقربها..



- فما أنواع هذه الأنهار؟
  - وما ألوانها؟
  - وما أسماؤها؟

#### مدخل:

قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ حُكِلَما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا الْأَنْهَا رُونَا مُنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ اللبقرة: ٢٥.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَوْنَبِتُكُمُ بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَعْيِّهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذُورَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالْمُ عَمِران: ١٥٠ كَلِدِينَ فِيهَا وَأَذُورَ ﴾ وقال عمران: ١٥٠.

فهي أنهار حقيقة، تجري تحت قصورهم، وتمر بين غرفهم، وتملأ بساتينهم.

#### ماء مشكوب:

قال تعالى: ﴿ وَمَآءٍ مِّسَكُوبٍ ﴾ الواقعة: ٣١، أي: أنهار تجرى في غير أُخدود، ولا حوض يضمّها عن يمينها وشمالها، بل تجري على الأرض سَلِسة سهلة.

# أنواع الأنهار:

أنهار الجنت أنواع وأصناف، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الْمَنَةُ الَّي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُرُّ مِن لَبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَرْلِ لَّذَةٍ لِلشَّرِينِ وَأَنْهُرُّ مِنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ ﴾ [محمد: ١٥].



هده صورة لما نراد في الدينا. وإلا ففي الجنَّة أعظم وأكمل..

وقد ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأربعة، ونفى عن كل واحد منها آفاته التي تعرض له في الدنيا فتفسده.

- فآف تا لبن الدنيا: أن يتغير طعمه إلى الحُمُوضة، فيفسَد على الشاربين، فأخبر الله تعالى أن لبن الجنت لم يتغير طعمه.
- وآفت ماء الدنيا: أن يأسَن من طول مُكثه، فتتغير رائحته، أو مَذاقه، وهذا لا يحصل لماء الجنة.
- وآفة خمر الدنيا: كراهة مذاقها، وخُبْث رائحتها، وما تُحدثه من سكر وذهاب للعقل، وهذا بعيد عن خمر الآخرة.
- وآفة عسل الدنيا: عدم تصفيته من الشُّوائب، وهذا غير عسل الجنة، فهو في الجنة مُصفَّى.

وهذا من آيات الله أن تجري أنهار من أجناس لم تجرِ العادة في الدنيا بجَرَيانها.

والأعجب من ذلك أن هذه الأنهار تجري في غير أُخدود ولا حَوض يضُمُّها عن جانبيها، إضافة إلى تطهيرها من جميع الآفات التي تمنع كمال اللذة.

كما نفي عن خمر الجنة جميع الآفات التي في خمر الدنيا من الصّداع والغُوْل واللغو والإنْزاف وعدم اللذة.

أما خمر الدنيا فرجس من عمل الشيطان، تُوقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا والفجور، وتُذهب الغيرة، وهي أم الخبائث ومنها يولد كل خبيث وقبيح، فنزّه الله عَلَيْ خمر الجنة عن كل هذا.

وتأمل اجتماع هذه الأنهار التي هي أفضل أشربت الناس، فهذا لشربهم وطهورهم، وهذا لقوتهم وغذائهم، وهذا للذتهم وسرورهم، وهذا لشفائهم ومنفعتهم.

## من أين تَتَفَجَّر الأنهار؛

هذه الأنهار تتفجر من أعلى الجنة إلى أدناها.

قال ﷺ: «إن في الجنت مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفِرْدُوس، فإنه أَوْسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تَفَجَّر أنهار الجنة»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

## في الدنيا أربعة أنهار من الجنة:

#### بيّن النبي على أن أنهارًا في الدنيا، هي من أنهار الجنم، فقال على:

« سَيْحَان وَجَيْحَان والْفُرات والْنِّيل كُلِّ من أنهار الْجِنْمُ »(١).

وقال على «يخرج من أصل سِدْرة المُنْتهى أربعة أنهار من الجنة: النِّيل والفُرات وسَيْحان وجَيْحان »(٢).

نهر الفرات: نهر ينبع من تركيا ويمر في سوريا والعراق ليلتقي مع نهر دجلة فيشكلان شط العرب السذي يصب في الخليج العربي. يبلغ طول الفرات ٢٧٠٠ كم، وهو يروي منطقة تبلغ مساحتها ٤٤٤٠٠٠ كم مربع.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم، ونهر سَيْحَان: ينبع من جبال أَرْمِينيَّۃ الصغرى، ويجري نحو الجنوب مارا بمدينۃ (أذنۃ) ويصب في البحر المتوسط قريبا من مدينۃ مرسين.

جَيْحَان: نهر ينبع من نبع فياض قريب من مدينة (ألبسـتان)، ويجري في سهول كليكيا بجوار مدينة (المصيصة)، ويصب في خليح إسـكندرون عند مدينـة أياس (انظر كتاب: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير).

وجاء في شرح مسلم للإمام النووي:

اعلم أن: سَيْحان وجَيْحان غير سَيْحون وجَيْحون.

فأما (سَـيْحَان وَجَيْحَـان) هما من أنهار الجنة: في بلاد الأرمن، فجيحان: نهر المصيصة، وسـيحان: نهر إذنة، وهما نهران عظيمان جدًا أكبرهما جيحان.

وأما قول الجوهري: جيحان نهر بالشام فغلط، قال الحازمي: سيحان نهر عند المصيصة، وقال صاحب (نهاية الغريب): سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس، واتفقوا كلهم: أن جيحون غير جيحان، وكذلك سيحون غير سيحان "ا.ه

نهر النيل: أطول نهر في العالم طوله ٦٧٠ كيلومتر ما بين أبعد منابع له عند نهر كاغيرافي دولت بوروندي ودولت رواندا، وحتي دلتا النيل في مصر علي ساحل البحر المتوسط، ويضم حوض النيل تسع دول أفريقية، الكونغو - بورندى - رواندا - تنزانيا - كينيا - اوغندا - السودان - اثيوبيا - وأخيرا مصر، ويتجه نهر النيل من الجنوب الى الشمال. الجنوب حيث جبال وسط شرق أفريقيا العالية ومن هضبة الحبشة المرتفعة، والشمال حيث دلتا النيل في مصر و يصب في البحر المتوسط.

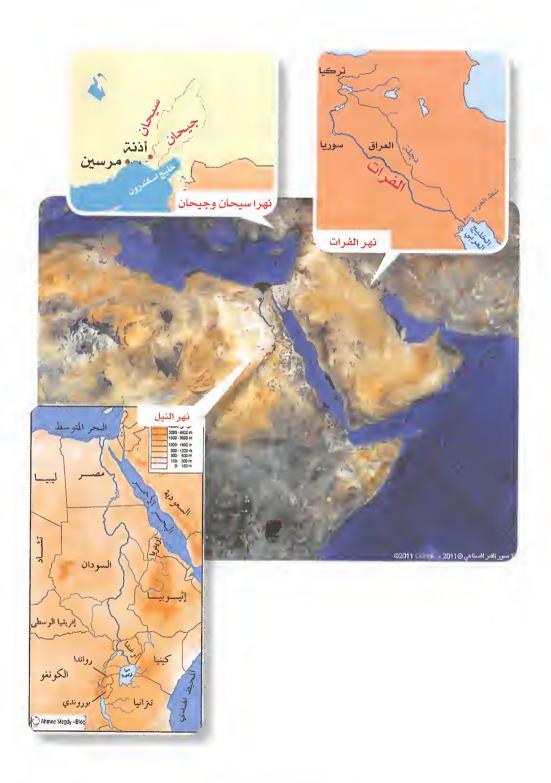

#### كيف تكون هذه الأنهار من الجنة، وهي تجري في الدنيا؟



الجواب: أي أن هذه الأنهار أصلها من الجنة، كما أن أصل معظم الماء في الأنهار والبحيرات من ماء المطر، وماء المطر أصلًا يأتي من السماء، مع أنه يجرى في الأنهار ويغذِّي البحيرات، فكذلك هذه الأنهار، تُسقى من أنهار في الجنة.

# وأعظم أنهار الجنة الكَوْثُر:

الكوثر وصف يدل على المبالغة في الكثرة، وهو النهر الذي يغذي الحوض بالماء.

- فما وصف ماء نهر الكؤثر؟
- وما صور النعيم والسرور فيه؟

وردت أحاديث تصف نهر الكوشر وصفًا يشبه الوصف الدي ورد في الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الكوثر الوارد في القرآن في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْتُرَ ﴾ الكوثر: ١١، أن المقصود به الحوض.

والذي يظهر أن الحوض يكون في أرض المحشر يوم القيامة، أما الكوثر فنهر في الجنة، لكن العلاقة ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصب في الحوض ويغذّيه بالماء، فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر، فتداخلت أوصافهما.

## وصف نهر الكوثر:

نهر الكوثر أحد أنهار الجنب، وأنهار الجنب فيها من اللذة والحسن والجمال ما لم تَرَهُ عين، ولم تسمع به أُذُن ولم يخطُر على قلب.

قال أنس ﴿ إِنَّ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ ﴾ ذات يوم بين أَظُهُرنا إذ أَغْفى إغْفاءًة ثم رفع رأسه مُتَبَسِّما (١) فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أُنزلَت عليّ آنِفًا سورة. فقرأ: بِسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَالْكَوْثَر؟ وَالْكَوْثَر؟ وَالْكَوْثر؟ وَالْكَوْثر؟ وَالْكَوْثر؟ وَالْكَوْثر؟ وَالْكَوْثر؟ فَقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وَعَدَنِيه ربي ﴿ إِنَّا عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيَخْتَلِج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أَحْدَث بعدك »(١).

# حافَّتاه قباب اللؤلؤ المُجوَّف؛

حافتا النهر هما جانباه عن يمينه ويساره، وهما من لؤلؤ مُجوَّف، وهذا يدل على حسن هذا النهر، وبَهائه، فهو محاط بالقِباب من لؤلؤ،



هذه صورة لما نراه في الدينا. وإلا ففي الجند اعظم وأكمل..

والقِباب جمع قُبَّة، وهو البناء المرتفع المقوس، واللؤلو جوهر الامع كالألاس، وهو لؤلؤ مجوف أي له جَوف داخلي، كأنها قبة كاملة عبارة عن قطعة لؤلؤ محوفة، كما قال على المؤلؤ محوفة، كما قال على المؤلؤ محوفة، كما قال على المؤلؤ عن المؤلؤ عن المؤلؤ المؤل

« بَيْنَا أَنَا أَسَيِرِ فِي الْجِنْةِ إِذْ عُرِضَ لِي نَهَرَ، حَافِتَاهُ قِبَابِ اللَّوْلُوَ الْمُجوَّف. قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هنا الْكُوْثَر الذي أعْطَاكَهُ الله - إشارة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴾ - ثم ضرب بيده إلى طِينةٍ، فاستخرج مِسْكًا - أي ضرب الملك بيده في أصل النهر فاستخرج من ترابه فأراه للنبي عَلَيْهُ فإذا هو مسك، وهو من أطيب الطّيب » (٣).

<sup>(</sup>١) المعنى: نام نومة يسيرة خضيفة ثم رفع رأسه وتبسم، كأنه رأى في منامه ما يسُرُّه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.



هذد صورة لما نراد في الدينا. وإلا ففي الجنّر أعظم وأكمل..

# يجري على الدّر والياقوت؛

فهو من حُسنه وبَهائه، أن طينه من المسك، وحجارته المُلْقاة فوق هذا المسك من جواهر الدُّرِّ والياقوت، فيزيده لَعانُها وبريقها حسنًا وبهاءً.

كما قال على: «الكوثر نهر في الجنت. حافَّتاه من ذهب. مَجراه على الياقوت والدُّرِّ. تُربته أطيب من المسك. وماؤه أحلى من العسل. وأشد بياضا من الثلج » (١).

# في الكوثر طيور أغناقها كأعناق الجُزر (٢):

تحوم حول نهر الكوثر، طيور، تزيِّن منظره، وتسلِّي مَن حوله، وهي طيور جميلة المنظر، كبيرة المظهر، عنق الواحد منها كعنق الجَزُور وهو البعير، كما قال أنس راهي:

«سئل رسول الله على: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانِيه الله. أشد بياضا من اللبن. وأحلى من العسل. فيه طير أعناقها كأعناق الجُزُر. قال عمر: إن هذه لناعمة فقال رسول الله على: أَكَلتُها أنعم منها » (٣).

فما أجمل الوصف هنا الله فهي طير عِظام كأعناق الإبل، سِمان لذيذة الطعم، فلما قال عمر الله إنها ناعمة أي متنعّم من يأكلها، فأخبره والمعمر أن أكلتها وهم جمع آكِل أي الذين يأكلونها - أكثر تنعُّمًا منها، فأهل الجنة الذين يأكلونها متنعّمون حول النهر في خيام اللؤلؤ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، صحيح.

<sup>(</sup>٢) الجُزُر: جمع جَزُور، وهو البعير الحيوان المعروف، ويسمى أيضًا: الجمل.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، صحيح.

ونهر الكوثر كما أن حوله قِباب اللؤلؤ المُجَوَّف، كذلك حوله خيام اللؤلؤ، زيادة في النعيم.

كما قال على: «دخلتُ الجنت فإذا أنا بنهر حافَّتاه خِيام اللوَّلوَّ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أَذْفَر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله » (١).

وهـذا الكوثر يشـرب منه النـبي ﷺ ويتنعّم، وتتنعم معه أمته، نسـأل الله تعالى أن نلتقي جميعًا على ضِفافِه.. آمين..

قناعة.. جعل الله في الدنيا أنهارًا رُبعة من أنهار الجنة.. تذكرة.. وتشويقًا..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

# آنية الجنة

الأكل والشرب، تزداد لذته وحلاوته، ويعظم الشوق إليه، بنضارة وجمال الأنية التي يوضع فيها، فإذا لذّ الطعام ولذت الآنية، اكتملت الحلاوة والاستمتاع.

- فماهذه الآنية؟
  - وما أنواعها؟
- وما مادة خلقها؟

#### مدخل:

أسماء الآنية في الدنيا والآخرة متشابهة، ففي الدنيا كؤوس وفي الآخرة كؤوس، وفي الدنيا أباريق، وفي الآخرة كذلك، وفي الجنة أطباق للطعام، وفي الجنة كذلك، وخذلك، ومُتعته، ومُتعته، ومُتعته، يختلف عن الدنيا.

## آنية الجنة تُطوف عليهم:

لا يحتاج المؤمن أن يقوم إلى آنيته، بل هي تأتي إليهم، ويُطاف بها عليهم، ويُطاف بها عليهم، قال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَلَكَذُّ اللَّهُ عَلَيْهُم فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ اللزخرف: ١٧١.

فبعد أن يستقروا في الجنة يطاف عليهم بأوان من ذهب عليها أنواع الطعام، ويطاف عليهم بأكواب للشراب من ذهب، وفي هذه الأواني والأكواب ما تشتهيه الأنفس، وتلذّبه الأعين، فيأكلون ويشربون وينعمون ويتلذّذون،

ويقال لهم إكمالا لسرورهم: «أنتم باقون في هذا النعيم لا ينقص عنكم ولا يغيب، وأنتم في الجنة خالدين أبدًا».

فهنه الآنية مع حسنها وجمالها، يُطاف بها عليهم، وهم على أسِرتهم مكرَّمين، وفي بين فِضَةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيرًا مكرَّمين، وفي بيوتهم آمنين، قال ربنا عَلَيْ: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيرًا فَي وَقَادِيرًا مِن فِضَةٍ مَذَّرُوهَا نَقُدِيرًا ﴾ الإنسان: ١٥ - ١٦].

فأهل الجنت يطوف عليهم خَدَم الجنة بأواني الطعام وأكواب الشراب، مِنْ فضة وزجاج.

#### أنواع آنية الشراب:

جاءت الآيات بأن أهل الجنة يشربون تارة في أكواب، وتارة في أباريق.

والأكواب: هي الكؤوس التي يشــرب فيها الماء ونحوه..

والأباريق: جمع إنريق، وهو كالكأس لكن له خُرطوم يُصب من خلاله ما فيه من ماء ونحوه.



هذه صورة لما نرادية الدينا، وإلا ففي الجنة أعظم وأكمل..

#### نوع الآنية:

آنية الجنة من الذهب والفضة، لذا حرم الله تعالى استعمال آنية الذهب والفضة في الدنيا. كما قال والفضة « لا تَلْبَسُوا الحرير، ولا الدِّيْباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».(۱)

<sup>(</sup>١) متفق عليه، ومعنى لهم في الدنيا: أي للمشركين العصاة يستعملونها في أكلهم وشربهم في الدنيا، لكن المؤمن لا يستعملها في الدنيا في أكله وشربه، لأن الله حرمها عليه في الدنيا، وأكرمه بها في الآخرة.

وقال عَيْنَ: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نار جهنم » (١).

فهذه آنية أهل الجنة، وطيبها، وجمالها.

- فما هي ثياب أهل الجنة؟
  - وماجمالها ولينها؟
  - وماذا يلبسون من حُليّ؟

هذا ما سأتحدث عنه في الباب التالي..

خبرة.. الإناء الحسن يزيد الشراب حسنًا.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

# لباسُ أهل الجنة وحُليّهم

اللباس زينت ودَلال، وستر وجمال، وأجسام أهل الجنت وأُبشارهم في غايت الحسن والجمال، فإذا لبسوا عليها ثيابًا حسنت جميلت، ازدادوا حسنًا وجمالًا..

- فما نوع هذا اللباس؟
  - وماحاجتهم إليه؟
- وهل يتفاوتون فيه؟



هذه صورة لما نراه في الدينا، وإلا ففي الجندّ أعظم وأكمل..

#### مدخل:

بين الله تعالى أن ثياب أهل الجنة من أجمل وألمين وأحسن الثياب، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿ فَ الْمَنْ وَعُيُونِ ﴿ فَا يُلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَعُيُونِ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فأهل الجنبة وهم في حدائق وارفة الظّلال، عظيمة الجمال، والأنهار تجري في أرجائها، والطيور تَسْرَح في سمائها، وهم في هذا النعيم، يلبسون ثيابًا من سُنْدُس وهو ألين وأحسن الحرير، وثيابًا من قماش مُزَيَّن بإستَبْرَق وهو بريق ولمعان يزيِّن هذه الثياب، وهم في كل ذلك يجلسون في الجنة على سُرُر متقابلين متحابين زيادة في الأنس والمتعة، ونعيمهم هذا يزداد ويكتمل دائمًا، لأنهم أمِنوا من أن يَنزِل بهم موت أو مرض، وما أجمل وصف ربنا سبحانه وتعالى لما قال:

﴿ أُولَتِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَ ثُرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ثُبَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَزَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [المتهف: ١٦]

وقال تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَمَا يَحُلَّوْنَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّ أُولِهَا سُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ ﴾ افاطر: ٣٣.

#### نوع الثياب:

ثياب أهل الجنت من سُندُس وإستَبْرق وحرير.. وقد كان النبي على يعلق قلبه، وقلوب أصحابه دائمًا بالجنت، ونعيمها، وثيابها، فقد أُهْدِيَ إلى النبي على سَرَقَتٌ من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم، ويَعْجَبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله على: « أَتَعْجَبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: والذي نفسي بيده لمناديل سَعْدٍ في الجنت خير منها »(۱).

وسعد.. هو سعد بن معاذ على استشهد بعد معركة الخَنْدُق..

## ثيابهم لا تُبْلى:

ثياب أهل الجنة لا تتأثر بكثرة اللبس.. ولا وتقدم..

قال على: « من يدخل الجنة ينْعَم لا يبأس لا تَبلى ثيابه ولا يفني شبابه »(١).

# فُرُش الجنة:

إذا لبس أهل الجنت أجمل اللباس، وأكلوا ألذ الطعام، وشربوا أحسن الشراب، مع أمنهم من هجوم الموت، أو طُروء المرض، وقد زانت وجوههم، ونعِمت أجسادهم، مع خدم يخدمون، وحَشَم يحشُمون، عندها يشتاقون لأَرائك عليها يتَّكئون، وزَرابي عليها يتوسَّدون.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومعنى: سرقة من حرير: جُبَّة من حرير أي رداء أو ثوب.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

وفرُش الجنت في غايت الجمال، واللين، والراحة، واللطف، لا يَمَلّ مُفْتَرِشها، ولا يَسْأُم مُلتَحِفها، وهي رفيعت عالية، وثِيرة راقية.

وقد ذكر الله تعالى في كتابه وصفها، وشوق إليها.. فقد قرأ النبي الله قول الله تعالى في وقد فراً النبي السماء فوله تعالى في وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ الواقعة: ٢٤] فقال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام »(١).

ومن رِقته هذه الفُرُش أن ربنا جل وعلا، أخبرنا عن لين ورقت باطنها، فما بالله برقّت ولين ظاهرها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي في قوله على: ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَتِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴾ اللرحمن: ١٥١، قال: ﴿ أُخيرتم بالنهائن، فكيف بالظهائر؟ ﴾ (\*).

والإِسْتَبْرَق هو: حرير ودِيباج رقيق، وأصل الكلمة فارسية معرّبة.

فإذا كانت هذه هي نعومة الباطن، فما بالك بنعومة الظاهر الذي يلمَسه الجسد، وتراه العين.

جزاء.. من ترك اللباس الحرام في الدنيا.. كوفئ في الآخرة بلباس الجنة..

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في المستدرك، صحيح.

# أطفال المؤمنين في الجنة

الموتى من المؤمنين يتفاوتون في أعمارهم عند موتهم، فمنهم من يموت صغيرًا، ومنهم من يموت شابًا، أو شيخًا كبيرًا.

فأما من مات شابًا أو كبيرًا.. فإنه يوم القيامة يحاسب على أعماله..

لكن الصغير الذي لم يبلغ الحُلُم

- كيف يكون حاله في الآخرة؟
  - وهل يحاسب على أعماله؟
    - أم يُلحق بأبيه وأمه؟



#### مدخل:

رب العالمين هـو أرحم الراحمين، رحمته تسبق عقوبته، وحلمه يغلب غضبه.. والعفو والغُفران أحب إليه من العقوبة والحرمان..

أما أطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحُلُم فهم في الجنة أيضًا، يمتن الله تعالى عليهم بأن يُلحقهم بأهلهم في الجنة، ليجتمع الأب بأولاده، فتَقَرّ عين الوالد بولده.. والأم بوَلِيدها.. وترتاح نفوسهم، بفضل الله ورحمته.

كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقِّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ النَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِيمٍ عِاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]. قوله ﴿ وَمَا النَّنَهُم ﴾ أي لا يُنْقِص الله تعالى أجور الآباء، فيُنزل درجات الآباء الى درجة الأبناء، كلا، بل يرفع الأبناء إلى منزلة آبائهم.

قرأ ابن عمر في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ فَيْ بِمَاكَسَتَ رَهِينَةُ ﴿ اللَّهُ الْمَيْنِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ



وقال على: «ما من مسلِمَين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحِنْث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. يقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون حتى يجيء أبوانا، حتى يجيء أبوانا، حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم »(٢).

فما أرحم ربنا بنا! بل من فضل الله تعالى أنه حتى الجَنِين الذي سقط من بطن أمه، ينفع والديه يوم القيامة.. كما قال على:

« ما من مسلِمَين يموت لهما ثلاثة من الولد، إلا أدخل الله والديهما الجنة بفضل رحمته. قالوا: وواحد يا رسول الله؟ قال: واثنين. قالوا: وواحد يا رسول الله؟ قال: وواحد. ثم حدَّث أن السِّقْطُ ليَجُرّ أمه بسَرَرِه إلى الجنة »(٣).

والسِّفط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتًا، قبل و لادته، فيسقط في الشهر الخامس مثلًا أو السادس أو بعدها.. فمن فضل الله تعالى ورحمته بالأم التي حزنت لسقوط جنينها أن يجر أمه بسَرَرِه يسوقها إلى الجنت..

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شَيْبَة في مصنفه، صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، صحيح، ومعنى لم يبلغوا الجِنْث: أي ماتوا قبل التكليف ولم يبلغوا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير، صحيح لغيره.

#### أين أطفال المؤمنين اليوم؟



الجواب: هؤلاء الأطفال اليوم هم في كفالت أبي الأنبياء إبراهيم الطّيّن. كما قال عَلَيْ: « ذَرَارِيّ المسلمين في الجنت يخفُلهم إبراهيم الطّينيّن »(١).

رحمة..

من رجعة الله بوالدي الطفل الميت.. أن الطفل يشفع لوالديه يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، حسن.

# أكثر أهل الجنة

أهل الجنت لهم صفات وأعمال دخلوا بسببها إلى الجنت، بعد رحمت الله تعالى وفضله عليهم، وقد ذكر النبي ﷺ نوعًا من الناس هم أكثر أهل الجنت...

- فمن هؤلاء؟
- ولماذا كانوا أكثر أهل الجنت؟

#### مدخل:

أكثر من يدخل الجنة هم الضعفاء الذين لا يَأْبُه الناس لهم، ولكنهم عند الله عظماء، لإخباتهم لربهم، وتذَلُّلهم له، وقيامهم بحق العبودية لله.

قال ﷺ: «ألا أخبركم بأهل الجنت؟ كل ضعيف، مُتَضَعِّف، لو أقسم على الله لأبَّره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلٌ، جَوَّاظٍ، مستكبرٍ »(١).

وقال ﷺ: «قُمْت على باب الجنة فكان عامَّة مَن دخلها المساكين، وأصحاب الجَدّ محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أُمِر بهم إلى النار»(٢).



<sup>(</sup>۱) متفق عليه، ومعنى والضعيف المتضعّف: هو رقيق القلب، ليّن النَّفْس، المُخبِت لله المنكسر بين يديه. العُتُل: الشّديد الجلهِّ الغليظ من الناس، والجوَّاظ: الجَمُوع المَنوع الذي يجمع المال من أي جهم ويمنع صرفه في سبيل الله، المتكبر: هو الفَظّ الغليظ القاسي المتجبِّر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

فأصحاب الجَـدِّ وهم أصحاب الغنى والمال، محبوسون: أي مؤخرون عن دخول الجنت حتى يكتمل دخول الضعفاء والمساكين قبلهم.

وحتى لا يُظنّ أن كل أصحاب الغنى في النار، نبّه النبي هي أن هؤلاء الأغنياء المؤمنين سيدخلون الجنة، لأن أهل النار قد أُمِر بهم إلى النار.

وقال ﷺ: « اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » (١).

#### أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟

مسالة

الجواب: تذاكر الصحابة ذلك في حضرة أبي هريرة هُهُ... فقال أبو هريرة: أوَلَمْ يقل أبو القاسم عَهِ:

«إن أول زُمْرَةٍ تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والـتي تليها على أضوء كوكب دُرِّيِّ في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يُرَى مخ سُـوقِهِما من وراء اللحم، وما في الجنة أغزَب »(٢).

فالحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، فعدد النساء في الجنة ضعف عدد الرجال، بل أكثر.

وسيأتي بيان أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجنة أعظم من نعيم الحور العين.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

# إشكال

## كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هُنّ أكثر أهل الجنة، وبين حديث « يا معشر النساء تصدّقن فإنب رأيتكن أكثر أهل النار »؟

الجواب: أن عدد النساء في الدنيا أصلًا أكثر من عدد الرجال، بمعنى أن عدد خلق الله من النساء أكثر من عددهم من الرجال، وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان في الدنيا يكون لكل خمسين امرأة قيم واحد أي رجل واحد.

وفي عصرنا اليوم بدأت نِسَب الولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ، حتى صارت نسبة الذكور في بعض البُلدان تصل إلى خمس نساء مقابل رجل واحد، وبذلك تكون النساء أكثر من الرجال وجودًا في البشر، فإذا دخل نصف رجال الدنيا إلى الجنة، ونصف نساء الدنيا أيضًا، فإن عدد النساء سيكون أكثر، لأن النساء في الدنيا أكثر، وكذلك الحال في النار، فلو دخل النار ربع رجال الدنيا، وربع نساء الدنيا، فستكون النساء في النار عددهن أكثر، لأنهن أكثر في الدنيا.

وعلى ذلك، لا يفهم من حديث إن النساء أكثر أهل النار، ذمّ جنس النساء، أو التنقّص منهن.

فقه.. ليس النجاح ني الحياة هو جمع المال.. فأصحاب الجدّ معبوسون.!!

# كم في الجنة من أمة الإسلام؟

الجنتهي مأوى المؤمنين، من جميع الأمم، يشتركون في مُتَعها، ويأنسون بسرورها، وتختلف الأمم في كثرة أعدادها في الجنت.



وكم قدر أمة الإسلام فيها؟



#### مدخل:

يدخل الجنب من أمتنا أمة نبينا محمد و جموع كثيرة، الله أعلم بعددهم. قال و غُرِضَت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفّر، والنبي يمر معه الغشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سَواد كثير، قلت: يا جبريل: هؤلاء أُمّتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت، فإذا سَواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفا قُدّامهم، لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولمَ؟ قال: كانوا لا يَكْتَوُون، ولا يَسْتَرْقُون، ولا يَتَطَيّرون، وعلى ربهم يتوكلون »(١).

#### فهؤلاء لهم صفات، فهم:

لا يكْتَوون: أي لا يستعملون الكيّ بالنار، لعلاج الأمراض، وقد كان هذا علاجًا مشهورًا عند العرب، فيُخمون حديدة بالنار ثم يضعونها على الجلد يكُوُونه بها.

ولا يستر قون: أي لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم الرقية الشرعية، بل يرقون أنفسهم، أو يصبرون على البلاء إلى أن يأتيهم الشفاء من الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

ولا يتَطَيّرون: أي لا يتشاءمون.

فهؤلاء لثقتهم بربهم يتوكلون عليه، ويُنزلون حاجتهم وضعفهم به جل وعلا.

#### سبقك عُكَّاشة:

لما ذكر النبي على هذه الأوصاف، ومدح السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنت بلا حساب ولا عقاب، اشتاق الصحابة إلى أن يكونوا منهم، فقام إليه عكاشة بن مِحْصَن فقال: « ادع الله أن يجعلني منهم. فقال على: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر، قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عُكّاشة » (١).

## ثمانون صَفًّا لـ

قال ه مبينًا كثرة أمته في الجنب: «أهل الجنب يوم القيامة عشرون ومئة صَفّ، أنتم ثمانون صفا »(٢).

وقال المعابه يومًا: « والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربُع أهل المعند. فكبّر الصحابة فرَحًا واستبشارًا.. فقال: أرجو أن تكونوا ثلُث أهل المعند. فكبّروا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل المعند. فكبّروا. فقال على كثرة أمته يوم القيامة مقارنة ببقية الأمم: ما أنتم في الناس إلا كالشَّعْرة السوداء في جلْد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود» (٣).

وأخبر على أنه أكثر الأنبياء أتباعًا مؤمنين مصدِّقين، فقال: « أنا أول شفيع في الجنت ثم يُصَدَّقُ نبي من الأنبياء ما صُدِّقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يُصَدِّقُه من أُمَّته إلا رجل واحد »(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شَيْبَة في مصنفه، صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

#### السبب في كثرة أمة نبينا محمد ﷺ:



مدة مُكث النبي على مع الناس داعيًا لهم مدة أقصر مما مَكَثه الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام، بل عدد الأمم السابقة أيضًا لا يقال إنه أقل من عدد أمتنا، فقد ذكر الله تعالى أن الأمم السابقة كانوا أكثر عددًا منا، كما قال تعالى: ﴿ كَالَّذِينَ مِن فَبِهُمُ مُؤَةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدُنا ﴾ التوبة: ١٦٠.

لكن السبب – والله أعلم – هو أن معجزة الرسول الكالله الكبرى كانت قرآنًا ووحيًا يخاطب العقول، ويأسِر القلوب، ويؤثّر في النفوس، وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام الساعة.

قال على المن الأنبياء نبي إلا أُعطي ما مثله آمَن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتِيت وَحْيًا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة »(١).

سباق.. هِعَة وجُرْأَة ومبادرة عُكَّاشة ظَيْسِه.. أكسبته دعوة فاتت عنيره!

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

# خُدُم أهل الجنة

أهل الجنة مع رِقّة نعيمهم، ونعومة رقّتهم، وتنَعُم أجسادهم، وترفُّههم، لهم خدم حِسان، تُسرّ العين برؤيتهم، ويفرح الفؤاد بلقائهم.

- فمن يخدم أهل الجنت؟
- وما صفات هؤلاء الخدم؟
  - وكم عددهم؟

#### مدخل:



يمر بأهل الجنة ويطوف عليهم خُدّام غِلْمان حِسان مُعدُّون لخدمتهم، في حسنهم وبهائهم كأنهم لؤلؤ ناصع البياض لم يخرج من أصدافه، لم تُصِبْه شمس ولا ريح.

قال تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوٌّ مَّكَّنُونٌ ﴾ الطور: ١٢٤.

وقال تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُؤُلُوًا مَسْوُرًا ﴾ الإنسان: ١٩.

قوله ﴿ رِلْدَنَّ ﴾ أي غلمان يخدمونهم، وهم شباب، وجوههم نَضِرة، كأنهم لحُسـن ألوانهم، ونَضْرَة وجوههم، وكثرة انتشارهم، كأنهم اللؤلؤ المنثور، وهم لا يَهْرَمون ولا يَشِيبون، ولا تَتَبدَّل أحوالهم.

قوله ﴿ نُّخَلِّدُونَ ﴾: لا يَهْرَمون ولا يتغيرون ولا يموتون.

وهؤلاء الخَدَم مخلوقون في الجنة خَدَمًا لأهلها، أنشأهم الله تعالى.

#### كم عدد خدم الجنة؟

مسألة



الجواب: خدم أهل الجنة كثير، قال عبد الله بن عمرو في الجواب: هما من أهل الجنة أحد إلا يسعى عليه ألف خادم، كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه »(١).

نعيم.. سكان الجنة.. هم بين خدم يخدمون.. وأهل يكرَمون.. وأزواج يعشقون..

<sup>(</sup>١) ذكره ابن المبارك في الزهد والرقائق، وأبو نُعَيم في صِفَة الْجَنةِ، صحيح.

## النساء في الجنة

الجنة متعة كاملة للرجال والنساء، كما قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ خَيْدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّتِ عَدْنَ وَرِضُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ خَيْدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّتِ عَدْنَ وَرِضُونَ مُنَا لِللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ التوبة: ٧٧].

وقد وصفت الأحاديث جمال رجال أهل الجنة، لتكتمل متعة المؤمنين بأنفسهم وحسن مناظرهم، ولتكتمل متعة زوجاتهم في الجنة بهم.

وكذلك وصفت الأحاديث جمال النساء المؤمنات في الجنة، لتكتمل متعة المؤمنة بنفسها وجمالها، وتكتمل متعة زوجها في الجنة بها.





المؤمنات فيها؟



#### مدخل:

وصف الله تعالى نساء الجنة من الحور العين وحسنهن وجمالهن الظاهر والباطن بأوصاف متنوعة، وما من وصف وُصفت به الحُوريّة الأوالرأة المؤمنة أجمل منه وأنهى.

إذ لا يساوي الله تعالى بين المؤمنة التي تعبت في الدنيا، وصلَّت، وتعبدت، وابتعدت عن الحرام، وصامت النهار، وبكت في الأسحار.. لا يساوي الله بينها في الحسن والجمال والإكرام مع حوريّة خلقت للجنة، ولم تُكلَّف بعبادة قبلها..

فكل وصف فيما يأتي لحورية فلتعلم المؤمنة أنها أعلى منه وأحلى..

عن أم سَلَمَة زوج النبيّ عَلَيْ قالت: «يا رسول الله، أنساء الدنيا أفضل أم الحُور العين، كفضل الظّهارة الحُور العين، كفضل الظّهارة على البطانة الله قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العين، كفضل الظّهارة على البطانة الله قالت: يا رسول الله، وبم ذاك؟ قال: بصلاتهن، وصيامهن لله عَلَيْ ألبس الله عَلِي وجوههن النور، وأجسادهن الحرير، بِيْض الألوان، خُضْر الثياب، صُفْر الحُلِيّ، مَجامِرُهن الدُّرّ، وأَمْشاطهن الذهب، يقُلُن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا. ألا ونحن الناعمات فلا نَبْأس أبدا. ألا ونحن المُقيمات فلا نَبْعُ أبدا. طُوبي لمن كنا الله وكان لنا »(٢).

وصِفات النساء في الجنة غاية في الحسن والجمال والرِّقة والعفاف.. مع مَلاحَة وتَغَنُّج.. وهنا طرف مما وردفي صفاتهن:

<sup>(</sup>۱) الطّهارة: هي الشوب الظاهر الذي يراه الناس، ويلمسونه، ويكون غالبًا غالي الثمن، جميل المنظر، والبطانَة: هو الشوب الداخلي الذي يكون تحته، وهو في الغالب يكون من عامم الثياب، أقل ثمنًا من الظهارة، فنساء الدنيا المؤمنات يُفَضّلن على الحور العين كما تفضل الظهارة في حسنها وبهائها، على البطانة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، حسن.

#### ١ - نساء الجنة جميلات:

قال تعالى: ﴿ وَزُوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ الدخان: ١٥٤.

والمؤمن في الجنت يتروج زوجته الصالحة في الدنيا، فتكون جميلة العَيْنَين، حسنة الملامح، كاملة القَوام، ناعمة الجسم.

والحُور: جمع حَوْراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة التي من شدة جمالها يَحار الناظر من حسنها وبياضها وصفاء لونها.

أما قوله ﴿ بِحُورٍ عِينِ ﴾ أي واسعة العينين شديدة سواد حَدَقة العين، في شدة بياض بقية العين، في شدة بياض بقية العين.

#### ٢- نساء الجنة في سن الشباب:





النساء الآدميات المؤمنات يخلقهن الله تعالى غير خلقهن الأول، ويُضبِحن أبكارًا شابّات، ويشهد لذلك ما أخبرت به عائشت ﷺ:

«أن النبي ﷺ أتته امرأة عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنب فقال لها النبي ﷺ مازحا: إن الجنب لا تدخلها عَجوز.

فذهبت العجوز حزينة، ظانَّةً أنها لن تدخل الجنة! وذهب النبي على فصلى ثم رجع إلى عائشة، فقالت عائشة:



لقد لَقِيتُ من كلمتك مشقَّة وَشِدَّة. فقال عَيْدُ: إن ذلك كذلك، إن الله إذا أدخلهن الجنة حوّلهن أبكارا » (١).

يعني أنها لن تدخلها وهي عجوز بل ستعود شابّة في غاية النّضارة والحسن والجمال، فلما أخبروا المرأة العجوز بذلك، فرحت واستبشرت.

## ٣- لا تَحِيض؛

وذلك لتكتمل متعم نساء الجنم وأزواجهن، كما قال تعالى: ﴿ لَمُمُ فِهَا اللَّهُ اللَّلْمُلِّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## ٤- ترى زوجها أجمل الرجال:

وهـذا من تمـام النعيم للزوجة وزوجها، فهي تملأ عينه حسـنًا كما أنه يملأ عينها حسنًا. قال تعالى: ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴾ اللصافات: ١٤٨.

ومعنى قاصرات: فهي تقصُر نظرها على زوجها، لا تلتفت إلى غيره، ولا ترغب إلا فيه، بل تراه الأجمل والأحسن من الرجال.

#### ٥- جمال أجسامهن:

مع نضارة الوجه وجماله، زاد الله تعالى نساء الجنت جمال الأجسام وتناسُقها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَأَعْنَبُا ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نُعَيم في صفة الجنة، والطبراني في المعجم الأوسط، حسن لغيره.

فهن كَواعِب، وكواعب جمع كاعِب، وهي المرأة مكتملة الحسن والجمال في مواضع جسدها، وهن أَثراب أي متماثلات الأعمار.

## ٦- حَسَنة التَّبَعُّل لزوجها:

نساء الجنت ملاطفات لأزواجهن، لا غِلْظة فيهن، كما قال تعالى: ﴿ عُرُّا أَتُرَابًا ﴾ الواقعة: ١٣٧، والمرأة العَروب هي التي تَتَنعَّم لزوجها، وتؤانسه.

#### ٧- نساء أنكار:

كما في قوله: ﴿ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ الرحمن: ٥٦ أي: لم يطأهن ولم يجامغهن إنس ولا جانّ قبل أزواجهن.

## ٨- صافيات الجلد كاللؤلؤ؛

كما قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ٥٨].

أي في صفاء الياقوت في بياض المُرجان، لدرجة أن الناظر إليها يرى عَظم ساقها من وراء جلدها.



قطع من الياقوت والمرجان

قال على البدر، والدين على صورة القمر ليلة البدر، والدين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تَباغُض لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مُخ ساقها من وراء لحمها من الحُسن (().

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

#### ٩- حسنات الأخلاق:

وصف الله تعالى نساء الجنم بأنهنّ خَيِّرات الصِفات والأخلاق، مع حُسن وصف الله تعالى: ﴿ فِي نَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴾ الرحمن: ٧٠].

#### ١٠ - ي وجوههن نور وصفاء:

وهـذا من تمـام جمالهـن وحُسْنهن، أن الناظر إليها يحسَب من شـدة بياضها، وصفاء جلدها، يرى في وجهها نورًا.

وقال ﷺ: « لو أن امرأة من نساء أهل الجنت اطلعت إلى الأرض، لأضاءت ما بينهما، ولَلْأت ما بينهما ريحا، ولَنَصِيفُها خير من الدنيا وما فيها »(١).

ونَصِيفُها هو خِمارها الذي على رأسها.

وقال النبي ﷺ في قوله ﷺ ( كَأَنَهُنَّ ٱلْيَاقُرتُ وَٱلْمَرَّجَانُ السحمن: ١٥٨: « يَنظُر الله وجهه في خَدِّها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنها يكون عليها سبعون ثوبا يَنفُذُها بصره حتى يرى مُخ ساقها من وراء ذلك »(٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، حسن.

# زوجة في الدنيا والآخرة (



- فهل تكون زوجته في الجنت؟
  - وهل تتفاوت الدرجات؟



زوجة المؤمن في الدنيا، تكون زوجته في الجنة أيضًا، إلا أن الله تعالى يزيد الزوج والزوجة في الآخرة جمالًا في الوجوه، وحسنًا في الأخلاق.

بل من فضل الله ورحمته أنه يرفع درجة الزوجة إلى درجة زوجها، إن كانت كان أعلى منها في الجنة، ويرفع درجة الزوج إلى درجة زوجته، إن كانت أرفع منه.

كما قال تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَرْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِمِمْ وَٱلْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ (٣٣) سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤].

#### نعم عُقبي الدار:

وهي دخول جنات عَدْن، والإقامة فيها خالدين أبدًا، لا يخرجون منها أبدًا، والمُتَع تتجدد لهم في كل حين.

ويجمع الله بين المؤمنين في الجنة وبين أحبابهم من الآباء والأزواج والأبناء الصالحين، لتقر أعينهم بأهليهم؛ وتدخل عليهم الملائكة من كل باب يسلمون عليهم ويهنئونهم بِفوزهم بدخول الجنة.

وتقول لهم الملائكة: سلام عليكم. أي: لكم الأمن الدائم، والسلامة من كل بَليَّة، فلقد صبرتم فانتفعتم بصبركم، واحتملتم المشاقّ والآلام ففُزتم، فما أحسن عاقِبَتكم، وما أعظم جزاءكم.

بل إن العلاقة بين الملائكة والمؤمنين علاقة قديمة، من أيام الدنيا، فقد أخبرنا الله تعالى أن الملائكة الذين يحمِلون العرش ومن حولهم، يدعون للمؤمنين، بالمغضرة ودخول الجنة.

قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَمْلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامُوا وَ اللَّذِينَ عَامُوا وَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّ

#### أهل الجنة مشغولون:

نعم، أهل الجنم مشغولون باللذات والمُتَع، باستمتاعهم بأزواجهم في الجنم، فهم في شُغُل بهم.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكَكِهُونَ ﴿ ثُمُ مَ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ ﴾ ايس: ٥٥ – ٢٥٦.

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِتَاكِنِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخَلُّوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُرُ يُحْتَبُرُونَ ﴾ [الزخرف: ٦٩ - ٧٠].

تُحْبَرون: الحُبُور هو الفرح والسرور.

إشكال

ذكرنا أن المرأة في الآخرة تكون في الجنة مع زوجها الذي كان معها في الدنيا، لكن: من كان لها زوجان في الدنيا، ودخلوا جميعًا إلى الجنة، فلمن تكون؟

الجواب: سألت أم حَبيبت، زوجة النبي على رسول الله عليه قالت:

«يارسول الله، المرأة منا يكون لها في الدنيا زوجان، ثم تموت، فتدخل الجنت هي وزوجاها، لأيهما تكون، للأول، أو للأخير؟ فقال على: تُخَيَّر أحسنهما خُلُقا كان معها في الدنيا، فيكون زوجها في الجنت. ثم قال على: يا أم حبيبت، ذهب حسن الخُلُق بخير الدنيا، وخير الآخرة »(۱).



<sup>(</sup>۱) أخرجه عَبْد بن جُمَيْد، حسن.

## سوق الجنة

مُتَع الجنة وأنواع سرورها كثيرة متنوعة، فمن طعام وشراب ولباس وأنس وسرور وحُبُور.. ولا يزالون في كل يوم يرون متعة جديدة، في حياة مديدة. ومن هذه المتع: سوق الجنة.

- فما سُوق الجنت؟
  - وماذا يباع فيه؟
- وماأهميته وهم يستمتعون
   بما شاءوا؟



#### مدخل:

كلما تنوعت المتع عند المرء صارت عيشته أمتع وأحلى وألذ، لذلك يجعل الله تعالى في الجنة سوقًا، لأن بعض الناس يستمتع بالذهاب إلى السوق، ورؤية ما فيه.

#### جمال سوق الجنة:

سوق الجنة ليس مثل أسواق الدنيا، في متعته، وجماله، ونوع ما يُعرض فيه.

قال على المنت الشوقًا يأتونها كل جُمعة، فتهُبّ ريح الشمال، فتَحُثُو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنًا وجمالًا. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالًا، فيقول لهم أَهْلوهم: والله لقد ازددتم بَعدنا حسنًا وجمالًا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالًا "(أ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

فهذا سوق في الجنم يجتمع فيه أهل الجنم، كما يجتمع الناس في الدنيافي السوق.

وخصّ ريح الجنت بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب، فكانت تهب من جهت الشام، وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشمالية الشامية، فتهب عليهم هذه الريح، وتثير المسك الذي على أرض الجنة.

#### يشتاقون للتسوق:

سوق الجنة فيه من المتعة والحبور ما يجعل أهل الجنة ينتظرونه ويترقبونه.

لقي سعيد بن المسيب، أبا هريرة والله الله الموردة: «أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله والله المعالمة أن: أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، في وذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، في زورون الله جل وعلا، ويُبرِز لهم عرشه ويَتَبَدَّى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زَبَرْجَد، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دَنيٌّ على كُثْبان المِسْك، والكافور (الله ميرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا.

قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، وهل نرى ربنًا؟ قال: نعم، هل تَتَمارُون (٢) في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تَتَمارُون في رؤية ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة، حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان، أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يُذكّره بعض غَدَراته في الدنيا (٣)، فيقول: يا رب، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسَعَة مغفرتي بلغت منزلتك هذه.

<sup>(</sup>١) أخرجه عَبْد بن حُمَيْد، حسن.

<sup>(</sup>۲) تتمارُون: تشكون.

<sup>(</sup>٣) يعني خاطبه الله تعالى وكلمه، ويُذكِّره ببعض غَدَراته في الدنيا: أي يذكره ببعض أخطائه وذنوبه التي عملها في الدنيا.

فبينا هم كذلك غُشِيتهم سَحابة من فوقهم (۱)، فأمطرت عليهم طِيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ثم يقول جل وعلا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوقًا قد حَفَّت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطُر على القلوب، فيُحمل لنا ما اشتهينا ليس يُباع فيه شيء ولا يُشترى، وق ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا.

فَيُقُبِل الرجل ذو المنزلة المرتفعة، فيَلقى من هو دونه، وما فيهم دَنيّ فيَرُوعُه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يَتمثّل عليه بأحسن منه (۱) وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها، ثم ننصرف إلى منازلنا، فتلقانا أزواجنا، فيقلن: مرحبا وأهلا بحببنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطّيب أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحُقّنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا (۱).



<sup>(</sup>١) غشيتهم: غطّتهم وأصابتهم.

<sup>(</sup>٢) يتمثل: يُصوَّر عليه ويُلبس.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن حِبّان، حسن، وقوله: ننقلب: الانقلاب: الرجوع أو الإياب، أي يقول أهل الجنة: إنا لقينا الجبار ربنا سبحانه، فيحِق لمن لقي الله تعالى أن يرجع بخير مما ذهب به.

## إني كان لي قَرِيْن (

أهل الجنت متنوعون في لذاتهم، وأمانيهم.. ولهم في الجنت ما تشتهي أنضسهم، وتلَدّ أبصارهم، ويخطر على قلوبهم..



- وما حال معارفهم من أهل النار؟
  - وما أحاديثهم في ذلك؟



#### مدخل:

لأهل الجنت مجالس يتحدثون بما شاءوا، وربما تحدثوا من أمورهم التي كانت بينهم في الدنيا، ومواقف في أماني بعضهم وسؤاله ربه.

وكذلك هم يتذكرون أهل النار، ويحمدون الله تعالى أن أنجاهم من عذابها..

ولهم في ذلك أخبار، ومن ذلك:

## قصة القَرين وقرينه:

أهل الجنة يتلاقون ويت زاورون فيما بينهم، ويتذاكرون ما كان بينهم في الدنيا، ويتحدثون، ويتآنسون، ويتساءلون عن أشخاص كانوا معهم في الدنيا. ويسأل بعضهم بعضًا عن أحوال كانت لهم في الدنيا، وهم على الأرائك متكئون، وبالمُتَع متنعِّمون، حتى تصل بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن يتذكر أحد المؤمنين المنعَّمين رجلًا كان معه في الدنيا، كان ينكر اليوم الآخِر، ويُقنِّطه من لقاء الله تعالى، فحدّث هذا المؤمن أصحابه المؤمنين عن

ذاك الصاحب السيِّعُ.. وقد وصف الله تعالى هذا الموقف بقوله جل وعلا: ﴿ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالِ قَالِهُ مِّنَهُمْ إِنِّ كَانَ لِى قَرِينٌ ﴿ فَأَ عَلَى اَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ ﴿ فَا مِنْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَدِينُونَ ﴾ الصافات: ٥٠ - ١٥٣.

عندها يعلمون أن هذا الرجل ليس معهم في الجنب، فيقترح بعض المؤمنين على بعض أن ينظروا في النار ليروه.. كما قال ربنا سبحانه: ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴾ الصافات: ١٥٠.

## حال قَرينه 11

عندها ينظر هو وأصحابه إلى النار، فيراه يتقلّب في دَرَكاتها، ويحترق بلَظاها، ويصرخ من عذابها، ويستغيث ولا مُغيث.. حوله ثعابين من نار.. وحجارة من جَمر حار.. قال الله: ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْمَاعَاتِ: ٥٥]..

نعم.. رآه في سواء الجحيم.. وقد اسود لونه.. وتقطّع جلده.. وعظُم عذابه.. وهذا جزاء من طغى وتولّى.. وتجبر وأبى.. عندها يرقص قلب المؤمن فرحًا.. وتطير نفسه سرورًا.. ويحمد ربه على أنه ما أطاع صاحبه الفاجر في الدنيا.. وما اتَّبعه على ضلاله.. ويبدأ المؤمن يلوم صاحبه السابق على ضلاله، ويحمد الله أن حَمَاه من الضلال.. كما قال تعالى: ﴿ قَالَ تَاللهِ إِن كِدتَ لَرُدِينِ ﴿ وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَقِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا غَنُ بِمِيتِينَ ﴿ وَلَا نِعْمَةُ رَقِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ الْعَلَمُ اللهِ المَا الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نعم.. لو أطاعه على كفره وتكذيبه باليوم الآخر لكان مُخضَرًا معه في سواء الجحيم..

فرصة.. الحياة فرصة لا تتكرر.. فاحذر من تضييعها بصعبة سيئة.

## رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا

رؤيت الله تعالى في الآخرة.. هي الزيادة الحُسنى، والنعمة العظمى.. والغاية الأخرة.. هي الزيادة الحُسنى، والنعمة النظر إلى وجه والغاية الكبرى.. وكلّ لذة في الجنة تعالى أن يمنّ علينا بلذة النظر إلى وجهه.. ربنا العظيم جل جلاله.. نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بلذة النظر إلى وجهه..



- فمتى ينظر المؤمنون إلى ربهم؟
  - وما الأدلة على الرؤية؟
    - ومالذتهم في ذلك؟

#### مدخل:

بين الله تعالى أن المؤمنين الطائعين، الأتقياء المقرّبين، ينظرون إليه سبحانه، كما قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ آيونس: ٢٦، والحسنى هي الجنت، والزيادة: هي النظر إلى وجه ربنا الكريم..

وقال تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يُومَبِذِنَّا ضِرَّةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال على: «إذا دخل أهل الجنب الجنب يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أُزِيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيِّض وجوهنا الم تدخلنا الجنب وتُنجِنا من النارا فيُكشَف الحجاب (أ. فما أُعطُوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم على النارا فيُكشَف الحجاب (أ. فما أُعطُوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم على ثم تلا على هذه الآيت: ﴿ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلا ذِلَةٌ أَوْلَتِكَ أَصَعَبُ الْمُنتَةِ قُمْمَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ايونس: ٢٦١ ». (١)

- (١) أي يكشف ربنا الحجاب عن وجهه الكريم العظيم، فينظر المؤمنون إليه.
  - (٢) رواه مسلم.

## الصحابة يسألون عن رؤية الله:

الصحابة الكرام هم خيار المؤمنين، وقدوة الصالحين، وكان حب الله تعالى يملأ قلوبهم، ويتمَلَّك نفوسهم، وهم أكمل الأمة إيمانًا، وأصفاها عقيدة، وأكثرها عبادة.

وقد سأل بعض الصحابة رسول الله ﷺ، قالوا: « يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: هل تُضَارُّون في رؤية القمر ليلة البدر (۱). قالوا: لا، يا رسول الله. فقال: هـل تُضَارُّون في الشمس ليس دونها سَحاب (۲). قالوا: لا، يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك »(۳).

أي ترونه جل وعلا رؤية صريحة واضحة، لا تتزاحمون لذلك و لا تتضاغَطون.

أهل الجنة في نعيمهم وأنسهم ومت َعهم، والنظر لوجه الله تعالى أعظم نعيم الجنة، فمتى ينظرون إلى الله؟

مسألة

الجواب: قرأ رسول الله على قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنُ الْخُسُنُ الْخُسُنُ الْخُسُنُ الْخُسُنُ الْخُسُنُ الْخُسُنُ الْخُسُنَ وَأَهُلَ وَرَبَادَةً ﴾ ايونس: ٢٦] فقال: ﴿ إذا دخل أهل الجنبِ الجنبِ الجنبِ الجنبِ الله عند الله عند الله على مُوعدًا للنارِ النارِ النارِ النارِ النارِ عُمُ وه. فيقولون: ما هوا ألم يُثَقِّل موازيننا لا يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنب ويُجِزنا من النار (؟ فيكُشف ويُبيض وجوهنا ويدخلنا الجنب ويُجِزنا من النار (؟ فيكُشف لهم الحجاب، فينظرون إلى الله عَلى فما شيء أعطوه هو أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة » (أ).

<sup>(</sup>۱) أي: هل تَعجزون أن يصيبكم ضرر ومشقة في رؤية القمر وهو بدر أي في منتصف الشهر الهجري، وقد اكتمل القمر فوقكم وصار في غاية الوضوح.

 <sup>(</sup>۲) أي هل تعجزون أو تتضرَّرون في رؤية الشمس واضحة في رابعة النهار؟

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، صحيح.

## رضوان الله ورؤيته:

يجمع الله تعالى الأهل الجنب ما بين رضوانه عليه م، ونظرهم إليه على الحال عليه الله تبارك وتعالى يقول الأهل الجنب: يا أهل الجنب؟ فيقولون: لبّيك ربنا وسَعْدَيك؟ فيقول: هل رضيت م؟ فيقولون: وما لنا الا نرضى اوقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحدا من خلقك افيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ افيقول: أُحِلّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا "().

## المصلّون أولى الناس برؤية الله تعالى:



كان رسولنا الله يذكر أصحابه في كل موقف برؤيتهم لربنا تعالى في الآخرة، ويعلِّق قلوبهم بذلك، ويشوِّقهم إليه، ويبين لهم أن من حافظ على صلاتي الفجر والعصر، استحق أن ينظر إلى وجه الله تعالى.

أي إن استطعتم أن لا يغلِبكم الشيطان فيفوِّت عليكم صلاة الفجر وصلاة العصر، بنومكم عنها، وتضييعها، فافعلوا.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

 <sup>(</sup>٢) متضق عليه، ومعنى ليلة البدر: أي الليلة الرابعة عشرة من الشهر الهجري، التي يكون فيها القمر
 مكتملًا، بدرًا تامًا، والصلاتان المقصودتان هما الفجر والعصر.

## رؤية الله أعظم نعيم الجنة:

وصف النبي ﷺ بناء الجنة من الذهب والفضة، وحُسنه وبَهاءه، ثم بين أنهم مع هذا النعيم والأنس، يزدادون أُنسًا وفرحًا بالنظر إلى وجه الله تعالى.

قال على «جنتان من فضت، آنِيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رِداء الكِبْرياء على وجهه في جنت عَدْن » (۱).

نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه.. آمين.

## أعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والعَشِيّ؛

لما كان أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، كان نعيم بعضهم أكثر من بعض، وفي ذلك قال على: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في مُلكه وسُرُره ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغَداة والعَشيّ »(٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>Y) رواه الترمذي والطبراني، صحيح، ومعنى سُـرُره: السُّرُر: جمع سَرير، وهو ما يُجلس عليه أو يضطجع عليه، وأرفعهم: أي أعلاهم منزلت، وأفضلهم مقامًا، هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى في الغداة والعشي، أي في أول اليوم وآخره.

## أماني أهل الجنة

في الجنت ما تشتهيه النَّفْس وتَلَدّ العين.. ولا يشتهي العبد في الجنت شيئًا الاحصّله، ولا يخطر على باله شيء إلا حضر بين يديه، وتتعدَّد أمنيات أهل الجنت، وتتنوع متعهم، فمنهم:

#### رجل يحب الزرع:



الإنسان في الدنيا يتعب نفسه بالزراعة والحرث والعناية، ليعيش من ذلك ويطعم أو لاده، فيتحمل التعب والحَرَّ لأجل ذلك.

أما في الجنة، فهوفي جنات ونهَر، وزروع ومقام كريم، فلا يحتاج أن يزرع ويحرُث..

لكن رجلًا في الجنة، يشتهي أن يزرع، فما هو خبره؟

قال أبو هريرة ولي الله وفيهم رجل من أهل البعنة اصحابه وفيهم رجل من أهل البادية.. فقال وفيهم رجل من أهل البنة استأذن ربه في الزرع (ا). فقال البنة أست فيما شئت؟! قال: بلى، ولكني أُحِب أن أزرع. فبَذَر، فباذر الطَّرْفَ نباتُه واسْتِوَاؤه واسْتِحُصادُه، فكان أمثال الجِبال (١). فيقول الله: دُونك يا ابن آدم، فإنه لا يُشْبعك شيء.

<sup>(</sup>۱) هذا الرجل في الجنتر أى أرض الجنم طيبم، وتربتها جيدة، والماء يجري في أنحائها، فاستأذن ربه أن يزرع، كما كان يزرع في الدنيا.

<sup>(</sup>٢) أي أذن الله تعالى له بالزرع، فلما ألقى البذر، « بادر الطرف» أي صار نبات الزرع ونموه سريعًا جدًا أسرع من حركة الرمش في العين، فلا يحتاج أن يترقب نموه كل يوم، بل بأقصى سرعة نبت واستوى وحصده في أقل مدة.

فلما سمع الأعرابي الجالس مع الصحابة هذا الخبر، قال: يا رسول الله، والله لا تجده إلا قُرَشِيًّا أو أنصارِيًّا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع (۱). فضحك النبي ﷺ (۲).

## بعضهم يتمنى الولد:



مع أن المؤمن في الجنب، قد ألحق الله تعالى به أولاده المؤمنين، فصارت متعته مع بنيه وزوجه أعظم المتعت، إلا أن المؤمن في الجنة قد يشتاق أن يُولد له ولدا

فيتمنى الولد، فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة، حيث تحمل امرأته وتضع في ساعة واحدة، فلا آلام حمل، ولا انشغال بترقّب الولادة، ولا ضرر ولا مشقة.

قال ﷺ: « إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنت كان حَمْلُه ووُضْعُه وشبابه، كما يشتهى في ساعت ». (٣)

قدرة..
الجنة متعة تامة، يعطي ربنا
القدير عباده فيها ما يشتهون.

<sup>(</sup>۱) يعني أن الأنصار والمهاجرين من سكان المدينة، عملهم أصلًا وتكسبهم هو من الزراعة، أما الأعراب في البادية والصحراء فعملهم في رعى الغنم والإبل.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حِبّان، صحيح.

## ذبح الموت 11

مما يزيد رغبت أهل الجنت بها، وتلذُّذهم بمُتعها، أن الله تعالى جعلهم فيها خالدين، لا يموتون، ولا يبيدون، ولا يضنَوْن، بل ولا يمرضون، ولا يحزنون.



وماحال الموت؟



مما ينغِّص النعيم على العبد، ويقلِّل استمتاعه به، تَذَكُّره بين لحظة وأخرى أن هذا النعيم زائل منه، ومنقطع عنه، وهذا حال نعيم الدنيا مهما عظم وطاب فهو زائل ذاهب..

أما نعيم الجنب فهو دائم، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَقُنَيِّكُمُ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

## خلود أهل الجنة فيها:

خلودهم فيها بعدم خروجهم منها، أو موتهم، كما قال تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ جَرَاقُهُم مَنْفِرَةٌ مِّن رَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ جَبِّرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَلَمِينَ. الله عمران: ١٣٦].. نعم والله.. نعم أجر العاملين..

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً عَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ [هود: ١٠٨].

وقال على: «من يدخل الجنت يحيا فيها فلا يموت، ويَنْعَم فيها لا يبْأَس. لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه » (١)

وقال عَيْهُ: «ينادي منادٍ إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبدا. وإن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبدا. وإن لكم أن تَنْعَموا تَحْيَوا فلا تَهْرَموا أبدا. وإن لكم أن تَنْعَموا فلا تَهْرَموا أبدا، وإن لكم أن تَنْعَموا فلا تَبْتَئِسوا أبدا، فذلك قوله عَلْ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ جَرِي مِن مَعْنِم اللَّا أَلْأَنْهُ لَوَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الله

#### ذبح الموت:

الموت يهجِم على الصغير فيقطع عمره، ويهجم على التاجر فيحرمه من تجارته، ويهجم على المريض فيُريحه من مرضه، الموت يهجم على الجميع، لا يضرق بين كبير وصغير، ولا بين غني وفقير.. فالموت باب وكل الناس داخلُه.. والموت ما ذُكر في لذة إلا قلّلها، ولا ذكر في أنس إلا كدّره.. أما في الجنة فلا موت (الموت الموت الم



<sup>(</sup>۱) أي لا تفسد ثيابه بطول لبسه لها، ولا ينتهي شبابه بمرور الأوقات عليه، بل ثيابه جديدة عالية، وشبابه باق لا تلحقه كُهُولة ولا شَيخوخة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

قال على: «إذا دخل أهل النار النار، وأُدْخِل أهل الجنتِ الجنتَ، يُجاء بالموت كأنه كُبْشُ أمْلَح. فيُنادي مُناد: يا أهل الجنت، تعرفون هذا؟ فيَشُرَتَبُون وينظرون، وكلٌ قد رأوه، فيقولون: نعم، هذا الموت. ثم ينادي: يا أهل النار، تعرفون هذا؟ فيَشُرَئبُون وينظرون (۱)، وكلهم قد رأوه فيقولون: نعم، هذا الموت. فيؤخذ فيُذبح. ثم ينادي: يا أهل الجنت، خُلود ولا موت. ويا أهل النار، خلود ولا موت. ويا أهل النار، خلود ولا موت. فذلك قوله: ﴿ وَأَنذِ رُهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ إِذْ قُضِى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ المريم: ١٣٩] (١٠).

فما أعظم التفاوت هناك بين فرح أهل الجنة وأُنسهم.. ومتعتهم وفرحهم.. وبين حزن أهل النار وبكائهم.. وحسرتهم وعذابهم..

رؤية..
يرى أهل الجنة وأهل النار
بأعينهم الموت مذبوحًا..
ليزداد يقينهم بالخلود.

<sup>(</sup>١) يَشْرَئِبُون: أي يرفعون رؤوسهم ويمُدُّون أعناقهم لينظروا.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي، صحيح.

## ( لخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد..

من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إقبال القلب على الله تعالى منكسرًا خاضعًا.. متقرّبًا خاشعًا.. فيُورثه ذلك عبادة وحُبًا لرب العالمين..

﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواُ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٩]

وممايثبّت الإنسان على ذلك يقينه بالآخرة.. ومعرفته بأمورها وحقائقها..

ومن أكثر ما أتعبنا أثناء العمل في الكتاب اختيار الصور والتّصامِيم المناسبة، وذلك أن الكتاب يتحدث عن أمور غيبية، الجنة.. النار.. الصراط.. الميزان.. وهي أمور لم نرها ولا نستطيع أن نجزِم لها بشكل معين أو صورة مُحدَّدة..

وبالتالي حاولنا وضع الصور المناسبة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وعدم الإخلال بجودة الكتاب ومستواه الإخراجي.. حتى خرج بالصورة التي تراها بين يديك..

فإن ترى عيبًا فسُدَّ الخللا.. جلّ من لا عيب فيه وعَلا..

وألتمس من إخوتي وأخواتي من طلب تالعلم الذين أَشُرُفُ باطلاعهم على هذا الكتاب أن يرفق وا بأخيهم.. ويُوافُوني بملاحظاتهم.. والعلم رَحِم بين أهله..

أسأل الله تعالى أن ينفع به.. وأن يجزي كل أخ استفدت منه ملاحظة.. أو نقلت من كتابه معلومة.. خير الجزاء وأوفاه.. آمين.. (۱)

كتبه/

## ٥٠ يَجْ الرَّحِيْلِ الْمِرْلِعِيْفِي الْمِرْلِعِيْفِي الْمِرْلِعِيْفِي الْمِرْلِعِيْفِي الْمِرْلِعِيْفِي الْمِرْلِعِيْفِي الْمِرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيلِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمِيْفِي الْمِنْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُعِلِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُرْلِعِيْفِي الْمُعِلِي الْمُرْلِعِيْلِيِ

أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود خطيب جامع البواردي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الرياض ٩ ذو الحجة ١٣٤١هـ الموافق ٥ نوفمبر ٢٠١١م Arefe6@gmail.com



<sup>(</sup>۱) لا أنسى كتاب «نعيم الجنت وعذاب الناريخ القرآن والسنت » من تأليف الأخ الكريم علي بن نايف الشحود، فقد استفدت منه في موضوع الجنت والنار.

# فارس

| 1          | قصة                         |
|------------|-----------------------------|
| ٤          | لماذا العالم الأخير؟        |
| 1          | لماذا الإيمان باليوم الآخر؟ |
| 1          | القيامة                     |
| 1          | القيامة الصغرى              |
| 11         | القيامة الكبرى              |
| ١٣         | القيامة الصغرى              |
| ١۵         | مدخل                        |
| )V         | إنه الموت                   |
| 19         | مَشاهِد الاحْتِضار          |
| 19         |                             |
| <u>۲۰</u>  |                             |
| rr         |                             |
| rr         |                             |
| Γ <u>Σ</u> | وفاة عمر رغِيْطُبُهُ        |
| r1         |                             |
| ۲۷         |                             |

| أَبو بَكَرَة رَيُّ اللهُ |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| عامِر بن الزُبَيْر                                                                                     |        |
| عبد الرحمن بن الأسود                                                                                   |        |
| يزيد الرَّقَاشِـيّ                                                                                     |        |
| مظهم في الأخْتِضار                                                                                     | مواء   |
| هارون الرشيد                                                                                           |        |
| عبد الملك بن مروان                                                                                     |        |
| أنواع أخرى من الاحْتِضار                                                                               |        |
| شارب خمر                                                                                               |        |
| تارِك الصلاة                                                                                           |        |
| ن بالموت                                                                                               | الاما  |
|                                                                                                        |        |
| ما الموت؟                                                                                              |        |
| من مَلَك الموت؟                                                                                        |        |
| لا يدري أحد أين مكان موته؟                                                                             |        |
| تَذَكُّر الموت                                                                                         |        |
| تعداد للموت                                                                                            | الابيد |
| مدخل                                                                                                   |        |
| أعمال تنفع بعد الموت                                                                                   |        |
| كتابة الوصية                                                                                           |        |
| علاقة الموت بالرُّوح                                                                                   |        |
| ام الميت                                                                                               | أحك    |
| علامات الموت                                                                                           |        |
| حمل الجنازة للقبر                                                                                      |        |
| يتبع الميت ثلاثة                                                                                       |        |

| لحياة البَرْزخِيَّة                  |
|--------------------------------------|
| يدخل                                 |
| لقبر                                 |
| قصة                                  |
| حال الإنسان في قبره                  |
| حال المؤمن٣٥                         |
| حال الكافر أو الفاسق                 |
| ين الرُّوح والبَدَن                  |
| مدخل                                 |
| أرواح الأنبياء                       |
| أرواح الشهداء                        |
| تفصيل أحوال الشهداء                  |
| أما أرواح المؤمنين غير الشهداء       |
| الشهداء                              |
| ُدِلَّة عذاب القبر ونعيمه            |
| مدخل                                 |
| أدلة عذاب القبر ونعيمه               |
| لمن يكون نعيم القبر؟                 |
| على من يكون عذاب القبر؟              |
| أحوال الناس في الحياة البَرُزَخِيَّة |
| مدخل                                 |
| أسباب عذاب القبر                     |
| مدخل                                 |
| الشِّـرُك والكُفُر                   |
| عدم التَنَزُّه من البَوُل            |

| JI.        | النويْمَة١٨                        |
|------------|------------------------------------|
| ול         | الْغَلُول                          |
| الـ        | الفِطُر في رمضان عَمُدًا بلا عُذُر |
| النجاة     | ة من عذاب القبر                    |
| <u>م</u>   | مدخل                               |
| ול         | الصلاة                             |
| واا        | والزكاة                            |
| واا        | والصوم                             |
| وفِ        | وفِعل الخَيْرات                    |
| واا        | والصدقة والصِلّة                   |
| وا.        | والمعروف                           |
| وا         | والإحسان إلى الناس٧٨               |
| וצ         | لاستعانة بالله من عذاب القبر       |
| اك         | لناجون من عذاب القبر               |
|            | ۱- الشهيد                          |
|            | ٢- الْدُرابِط في سبيل الله تعالى   |
|            | ٣- من مات بداء البَطْن             |
|            | ٤- قِراءة سورة الْلُك كل ليلة      |
| مخلوقا     | فات لا تَفْنَى                     |
| م          | مدخل                               |
| عَ         | مَجُبُ الذَّنَبِ                   |
| וצ         | لأرواحلا                           |
| 寺I         | لجنة والنار                        |
| <u> </u>   | لَّعَرُشْ                          |
| ,<br>ਹਾ    | لكُرُسيّ                           |
| <u>न</u> । | خُـوُر الْعِيْنِ                   |
| اللَّ      | للَّوْح٤                           |
| الةَ       | لةً آم                             |

| سبع مسائل عن القبر                             |
|------------------------------------------------|
| مدخل                                           |
| السألة الأولى                                  |
| السألة الثانية                                 |
| السألة الثالثة                                 |
| المسألة الرابعة                                |
| السألة الخامسة.                                |
| المسألة السادسة                                |
| المسألة الأخيرة                                |
| ,                                              |
|                                                |
| اليوم الآخِر                                   |
|                                                |
|                                                |
| مدخل                                           |
| منزلة الإيمان بالآخرة                          |
| منزلة الإيمان بالآخرةمنزلة الإيمان بالآخرةمدخل |
| منزلة الإيمان بالآخرة                          |
| منزلة الإيمان بالآخرةمنزلة الإيمان بالآخرةمدخل |
| منزلة الإيمان بالآخرة                          |
| منزلة الإيمان بالآخرة                          |
| منزلة الإيمان بالآخرة                          |
| ا منزلة الإيمان بالآخرة                        |
| الآخرة الإيمان بالآخرة                         |
| ١٠٧ مدخل                                       |
| الأخرة الإيمان بالآخرة                         |
| ١٠٧ منزلة الإيمان بالآخرة                      |
| الله الإيمان بالآخرة                           |
| الله الإيمان بالآخرة                           |
| الله الإيمان بالآخرة                           |

| متى تقوم الساعة؟                             |   |
|----------------------------------------------|---|
| مدخل                                         |   |
| طول ذلك اليوم                                |   |
| أسماء اليوم الآخر                            |   |
| مدخل                                         |   |
| من أسمائه                                    |   |
|                                              |   |
| لنفخ في الصُّور                              | j |
| مدخلمدخل                                     |   |
| النافخ في الصور                              |   |
| الأدلة على النفخ في الصور                    |   |
| عدد مرات النّفخ في الصور                     |   |
| النفخة الأولى                                |   |
| النفخة الثانية                               |   |
| مقدار الوقت ما بين النفختين                  |   |
| أي يوم يُنفخ في الصور؟                       |   |
| أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَّعْق)    |   |
| رحمة الله بالمؤمنين                          |   |
|                                              |   |
| لبعث والنشور                                 | 1 |
| مدخل                                         |   |
| الأدلة على وقوع البعث                        |   |
| أدلة واقعية على إمكان البعث                  |   |
| إنزال المطر على الأرض الميتة فتحيا بإذن الله |   |
| الاستدلال ببدء الخلق على إعادته              |   |
| إحياء بعض الأموات في الدنيا                  |   |
| كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضِدّه      |   |
| قدرته تعالى على خلق السموات والأرض           |   |
| حال غير المقبورين                            |   |

| كيفية البعث                              |    |
|------------------------------------------|----|
| الأجساد تنبت كما ينبت النبات             |    |
| أول من تنشقّ عنه الأرض                   |    |
| حُكم من أنكر البعث                       |    |
|                                          |    |
| عوال قيام الساعة                         | أه |
| حال السموات والأرض يوم القيامة           |    |
| فأما السموات                             |    |
| وأما الأرض                               |    |
| نَسْف الجبال                             |    |
| تفجير البحار وتَسُجِيرها                 |    |
| دوران السماء وانفطارها                   |    |
| لون السماء يومئذ                         |    |
| تَكُوِير الشمس                           |    |
| القمرا ١٥٥                               |    |
| النجوم والكواكب                          |    |
|                                          |    |
| ئىر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | .1 |
| مدخل                                     |    |
| الأدلة على الحشر                         |    |
| صفة أرض الحشر                            |    |
| مكان أرض المحشر                          |    |
| مقداريوم الحشر                           |    |
| أنواع الحشر                              |    |
| النوع الأول: حشر الأحياء                 |    |
| النوع الثاني: حشر الموتى                 |    |
| صفة حشر الخلائق                          |    |
| لواء النبي ﷺ في أرض الحشر                |    |

| حال الناس في الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شدة فزع الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حال المؤمنين في ذلك اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هيئة حشر الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أول من يُكسى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أول من يُدعى يوم القيامةأول من يُدعى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أعمال تخفِّف شدة الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المتحابون في الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التاجر الذي يُنْظِر الْمُعْسِر أو يضع عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الذي يُيَسِّر على المعسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الذي يسعى بحاجة أخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العادلونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الكاظمون الغيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الْمُؤذنوناللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| الذين يَشْيبون في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المتوضئونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أهل القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المحسنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ناصرو الضعفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حال العصاة في يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مانعو الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المتكبرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نوب لا يكلم الله أصحابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الأحبار والرهبان والعلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اللُسْيِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الْمُنفِق سِلُعته بالحلف الكاذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المنَّان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الباخل بالماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ناقض البيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشيخ الزاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الملِك الكذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفقير المتكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| المسبل إزاره خُيَلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| العاقّ لوالديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| المرأة المتشبهة بالرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| الدَّيُّوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| من أتى امرأة في دُبُرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ذنوب يُلُجُم أصحابها بلِجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| أقوام يلُقَون الله وهو عليهم غَضبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| الأثرياء المنعَّمون١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| حال الغادر يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| الغالّ من الغنيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| غاصِب الأرضغاصِب الأرض الله على المراض المر |    |
| الذي يسأل وله ما يُغنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| الذي لا يحافظ على الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| الْتُغْتَابِ والنَّمَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ذو الوجهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| المصوِّرونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| شُر الصُّحُفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نَ |
| شُّر الصُّحُف<br>مدخلمدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نَ |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نَ |
| مدخل<br>قسم یُعطی کتابه بیمینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نَ |
| مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نَ |
| مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |

| القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات |
|---------------------------------------------|
| القاعدة الخامسة: إقامة الشهود               |
| الأمور التي يُسأل عنها العباد               |
| أولًا: أعظم الذنوب الشِّرك                  |
| ثانيا: يُسـأل العبد عمّا عمله في دنياه      |
| ثالثًا: يُسأل عن النعيم الذي تمتّع به       |
| رابعًا: يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد       |
| أول من يُحاسَب من الأم                      |
| أول ما يُقضى فيه بين الناس                  |
| حال العباد يوم الفصل والقضاء                |
| أنواع أداء الحقوق يوم القيامة               |
| حقوق الله تعالى                             |
| حقوق العباد                                 |
| حقوق البهائم                                |
| الشهود في محكمة القيامة                     |
| نبينا محمد ﷺ وأمَّتُه يشهدون على الأم       |
| نبينا محمد ﷺ يشهد على أمته                  |
| کل رسول یشهد علی أمته                       |
| الملائكة الحافظون                           |
| شهادة الإنسان وإقراره على نفسه              |
| شهادة الأرض                                 |
| شهادة أعضاء العبد                           |
| شهادة الأحجار والأشجار                      |
|                                             |
| ليزان                                       |
| مدخل                                        |
| الأدلة على إثبات الميزان                    |
| شكل الميزان                                 |
| ميزان دقيق                                  |
| ما الذي يوضع في الميزان؟                    |
| وزن الأعمال                                 |

| وزن صحائف الأعمال                                             |
|---------------------------------------------------------------|
| وقد يُوزن العامل نفسه                                         |
| مصير العبد بحسب وزن أعماله                                    |
| أعمال الكفار                                                  |
| أثقل شيء في الميزان!!                                         |
| حُسُن الخُلُق                                                 |
| ذكر الله                                                      |
| الُوقَف في سبيل الله                                          |
|                                                               |
| الحَوضا                                                       |
| مدخل                                                          |
| منبر النبي ﷺ على حوضه                                         |
| موضع الحوض، وترتيبه في الآخرة                                 |
| نهر الكَوُثَر وعلاقته بالحوض                                  |
| صفات الخوض                                                    |
| حوض واسع                                                      |
| الحوض مُرَبَّع                                                |
| عدد أباريقه                                                   |
| مصدر ماء الحوض                                                |
| صفة ماء الحوض                                                 |
| شربة واحدة تروي الظمأ                                         |
| أول الناس ورودًا عليه                                         |
| تقديم أهل الْيَمَن                                            |
| الواردون على الحوض                                            |
| حوض نبينا ﷺ لأمته فقط                                         |
| الشَّفاعة السَّعاء السَّعاء السَّعاء السَّعاء السَّعاء المَّا |
|                                                               |
| مدخلمدخل                                                      |
| تعريف الشفاعة                                                 |

| شروط الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أممية الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لْكُلُ نبي دعوة مستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أنواع الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ً أولًا: شيفاعة مقبولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ثانيًا: الشفاعة المرفوضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشفعاء يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأنبياءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الملائكة والمؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رجال صالحون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| موت الأولاد صغارًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دعاء الأولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شيفاعة المصلين على الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الطريق لنيل شفاعته ع المسلمات |
| الذِّكر بعد الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كثرة الصلاة على النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كثرة صلاة النافلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قضاء حوائج المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التآخي في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كثرة اللَّعن تمنع الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أسعد الناس بشفاعة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كل أُمّة تَتْبَع إلهَها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كيفية حشر الكافرين إلى النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الصورة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الصورة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصورة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصورة الرابعة                     |
|------------------------------------|
| الصورة الخامسة                     |
| الصورة السادسة                     |
| الصورة السابعة                     |
|                                    |
| الصّراط الصّراط                    |
| مدخل                               |
| صِفات الصراط                       |
| موقع الصراط                        |
| المشركون لا يمرون على الصراط!      |
| المنافقون والصراط!                 |
| مقدار نور المؤمن                   |
| دعاء المؤمنين عند الصراط           |
| أصناف العابرين على الصراط          |
| مقدار سرعة العابر على الصراط       |
| أول من يُجيز الصراط                |
| النبي ﷺ على الصراط يدعو لأمته      |
| الرَّحِم والأمانة على جانبي الصراط |
|                                    |
| قِصاص المؤمنين بعد الصِّراط        |
| مدخلمدخل                           |
| كيفية القِصاص بينهم                |
| إرضاء الخَصْمَيْن                  |
| حال أهل الفَتُرة                   |
| مدخلمدخل                           |
| حال من لم تبُلُغه الدعوة           |

| ت                                     | النا |
|---------------------------------------|------|
| مدخل                                  |      |
| الاستعادة من النار                    |      |
| الترهيب من النار                      |      |
| أسماء النار                           |      |
| مدخل                                  |      |
| جَهَنَّم                              |      |
| لَظَّىلَظَّى                          |      |
| الخُطَمَة                             |      |
| السَّعِيْرِ                           |      |
| الهاوِيَة                             |      |
| الجحيم                                |      |
| سَدَقَر                               |      |
| الأعمال النُنجية من النار             |      |
| مدخلمدخل                              |      |
| الشهادتان بإخلاص                      |      |
| محبة الله. ومحبة رسوله ﷺ              |      |
| الصدقة                                |      |
| صيام التطّوع                          |      |
| الحفاظ على صلاة الجماعة               |      |
| صلاة الفجر والعصر في جماعة            |      |
| أذكار الصباح والمعداء                 |      |
| الاسْتِجارة من النار                  |      |
| صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها |      |
| اغُبِرار الفَّدَمَيْن في سبيل الله    |      |
| البكاء من خشية الله. والجهاد في سبيله |      |
| عِتْق الرِّقابِعِنْق الرِّقابِ        |      |
| أداء أركان الإسلام                    |      |
| الذُّب عن عِرض المسلم                 |      |
| مرض الحُمَّى                          |      |
| حُسْن الخُلُق                         |      |
| قَول العدل، وإعطاء الفضْل             |      |
| الصبر عند موت الولد                   |      |

| الصبر على تربية البنات                                         |
|----------------------------------------------------------------|
| أعمال متنوعة تنجي من النار                                     |
| مجالس الذكر                                                    |
| خَزَنَة النار                                                  |
| مدخلمدخل                                                       |
| عدد خَزَنة النار                                               |
| وظائف خَزَنة النار                                             |
| كبير خَزَنة النار                                              |
| أبواب النار                                                    |
| مدخل                                                           |
| عدد أبواب النار                                                |
| أبوابها بعضها فوق بعض                                          |
| أبوابها مغلقة                                                  |
| كل باب لأهل عملكل باب لأهل عمل                                 |
| وقود النار                                                     |
| مدخل                                                           |
| وقودها                                                         |
| في شِيدة حرها وزَمُهَرِيرها                                    |
| مدخل                                                           |
| أصحاب الشِّمال                                                 |
| ظِلِّ النار                                                    |
| دائمة الاشتعال                                                 |
| شِدة الحرمن فَيُح جهنم                                         |
| كِبَر النار وبُعد قعرها                                        |
| مدخلمدخل                                                       |
| بُعْدُ قَعْرِها                                                |
| دَرَكَات النار                                                 |
| تَفاوُت أهل النار في العذاب                                    |
| مدخلمدخل                                                       |
| عُصاة المسلمين يتفاوتون                                        |
| الكفار أنواع ومراتب                                            |
| أَهُوَن أَهِل النَّارِ عَذَابًاأُهُوَن أَهِل النَّارِ عَذَابًا |
| نَدَم أهل النار                                                |

| شراب أهل النار                     |
|------------------------------------|
| مدخلمدخل                           |
| الحَمِيم                           |
| الْغَسَّاق                         |
| الصَّدِيد                          |
| ماءٌ كَالُهْل                      |
| أنواع أخرى من الشراب               |
| يشربه مُكرهًا عليه                 |
| شارب الخمر يشرب الصَّديد           |
| في طعام أهل النار                  |
| مدخل                               |
| الضَرِيُع                          |
| غِسُ این                           |
| الزَّقَّوم                         |
| بشاعة الزقوم                       |
| لِباس أهل النار وفُرُشهم           |
| مدخل                               |
| يتفاوتون في قدر الثياب             |
| فِراشْ أهل النار، وغطاؤهم          |
| في أشكال أهل النار وقُبُحهم        |
| مدخل                               |
| أشكالهم في النار                   |
| ألوانهم                            |
| أصناف أخرى من العذاب               |
| مدخلمدخل                           |
| الضرب بمَطارِق حديد                |
| كلما نَضِجَت جلودهم بُدِّلت لغيرها |
| تقْييدهم وسحبهم                    |
| السَّحُب في النار                  |
| الصَهُر بالماء الحار               |
| اللَّفْح بحرارة النار              |
| يصعد لأعلى النار، ويهوي            |
| تَسْـويد الوجـوه                   |
| احاطة النار بالكفار                |

| سور من نار                             |    |
|----------------------------------------|----|
| اطلاع النار على الأفئدة                |    |
| حسرتهم وندمهم                          |    |
| جَرّ الأمعاء في النار                  |    |
| قَرُن المعبود بعابده                   |    |
| صُراخهم ودعاؤهم                        |    |
| اعترافهم                               |    |
| استعطافهم لخَزَنَة جهنم                |    |
| يطلبون الموت                           |    |
| يُلقى مِكانِ ضيّق بلا حركة             |    |
| بكاؤهم وشُّبهِيقهم                     |    |
| نساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار!!  | ال |
| مدخل                                   |    |
| ناصُم أهل النار                        |    |
| مدخل                                   | _  |
| تلاعُن العصاة في الآخرة                |    |
| السادة والكُبَراء                      |    |
| ول من تُسَعَّر بهم النار               | į  |
| مدخل                                   | ,, |
| وب متوَعَّد أصحابها بالنار             |    |
|                                        | دد |
| مدخل                                   |    |
| الجائرون في الحكم                      |    |
| الكذب على رسول الله ﷺ                  |    |
| القاتل بغير حق                         |    |
| أُكَـلَة الرِّبا                       |    |
| أُكَّـلَة أموال الناس بالباطل          |    |
| الرُّكون إلى الظالمين                  |    |
| تعذیب الحیوان                          |    |
| الكاسيات العاربات، والذين يضربون الناس |    |
| الانتحار                               |    |
| عدم الإخلاص في طلب العلم               |    |
| الشُرب بآنية الذهب والفضة              |    |
| الكِبُرتا٤                             |    |

| الناس نجاة من النار                     | آخر      |
|-----------------------------------------|----------|
| مدخل                                    |          |
| أقوام يدخلون النارثم يخرجون             |          |
| الخَلَّدون في النار                     |          |
| ات بين أهل الجنة وأهل النار             | نداء     |
| مدخل                                    |          |
| النداء الأول                            |          |
| النداء الثاني                           |          |
| النداع الثالث                           |          |
| النداء الرابع                           |          |
| ير إبليس يوم القيامة                    | مص       |
| مدخل                                    |          |
| بداية قصة الشيطان                       |          |
| عداوتنا للشيطان                         |          |
| الحكمة من خلق الشيطان                   |          |
| رحمة الله بالعباد                       |          |
| خطوات الشيطانخطوات الشيطان              |          |
| عَرُّشْ إبليس!!                         |          |
| حِزْب الشيطان                           |          |
| خُطْبة الشيطان                          |          |
|                                         |          |
| ٤٣٩                                     | الجُنَّة |
| اء الجنة                                | أسم      |
| مدخل                                    |          |
| ويق إلى الجنة                           | التعثد   |
| تَتَجافى جنوبهم                         |          |
| أفلح المؤمنون                           |          |
| طَرُق الجنة                             | من د     |
| مدخل                                    |          |
| ١- الجهاد في سبيل الله                  |          |
| ٢- الصبر على المصائب. والرضا بقضاء الله |          |
| ٣- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      |          |
| ٤- وغير ذلك من تكاليف الإسلام           |          |

| أول من يدخلون الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أول الأم دخولًا الجنة أمتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر را الله المنا المنا أبو بكر الله المنا المنا أبو بكر المنا المن |
| وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صِفات أول داخلي الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أول ثلاثة يدخلون الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آخر من يدخل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قصة ٱخرهم دخولًا الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أعلاهم منزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سادة رجال أهل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سيِّدا كُهُول أهل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سيدا شباب أهل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العشرة المبشرون بالجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سيدات نساء أمل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أم المؤمنين خديجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أم المؤمنين عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فاطمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مريم ابنة عِمْران. وآسِية بنت مُزاحِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صفة دخول أهل الجنةِ الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اتِّساع أبوابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صفة دخولهم من الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أبوابُ الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سِتّهم عند دخولهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شباب لا يَهْرَمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طولهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في درجات الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في الجنَّة مائة درجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في الجنة جنانٌ كثيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٤٧٢  | خَزَنَة الجنة                  |
|------|--------------------------------|
| ٤٧٢  |                                |
| ٤٧٣  | أعدادهم                        |
| ٤٧٣  | و <b>ظائفهم</b>                |
| ٤٧٤  | بناء الجنة وترابها             |
| ٤٧٤  | مدخلم                          |
| £V£  | بناء الجنة                     |
| £V1  | غُرَف الجنة وخِيامها           |
| £V1  |                                |
| £VV  | صِفات سكان غُرَف الجنة         |
| ٤٧٨  | خِيامُ الجنة                   |
| ٤٧٩  | سُرُر الجنة وأرائكها           |
| ٤٨١  | رائحة الجنة                    |
| ٤٨١  | مدخلمدخل                       |
| ٤٨١  | أقوام لا يشَـمُّون رائحة الجنة |
| ٤٨٦  | في شجر الجنة وثمارها           |
| ٤٨٨  | أكل أهل الجنة                  |
| ٤٨٨  | مدخلمدخل                       |
| ٤٨٨  | فاكهة الجنة                    |
| ٤٨٩  | يُلْهَمون التسبيح              |
| ٤٩٠  | أول طعام أهل الجنة             |
| ٤٩١  | الطعام مُذَلَّل لهم            |
| £91  |                                |
| ٤٩٢  |                                |
| ٤٩٣  | شراب أهل الجنة                 |
| ٤٩٣  | مدخلمدخل                       |
| ٤٩٤  | يُفَجِّرونها تَفْجيرًا         |
| £9.£ | مزيج شراب الجنة                |
| ٤٩٤  | شرابهم طاهر                    |
| ٤٩٥  | عُيون الجنة                    |
| £9V  | أنهار الجنة                    |
| £9V  | مدخلمدخل                       |
| £9V  | ماء مَسْكوب                    |

| ٤٩٨  | أنواع الأنهار                            |
|------|------------------------------------------|
| ٤٩٩  | من أَين تَتَفَجَّر الأنهار               |
| ۵۰۰  | في الدنيا أربعة أنهار من الجنة           |
|      | وأعظم أنهار الجنة الكَوْثَر              |
| ۵۰۲  | وصف نهر الكوثر                           |
| ۵٠٣  | حاقَّتاه قِباب اللؤلؤ الجُوَّف           |
| ۵٠٤  | يجري على الدّرّ والياقوت                 |
| ٥٠٤  | في الْكوثر طيور أَعْناقها كأعناق الجُزُر |
| ۵٠٦  | آنية الجنة                               |
| ۵٠٦  | مدخل                                     |
| ۵٠١  | آنية الجنة تَطوف عليهم                   |
| ۵٠٧  | أنواع آنية الشراب                        |
|      | نوع الآنية                               |
| ۵۰۹  | لباسُ أمل الجنة وخُليّهم                 |
| ٥٠٩  | مدخل                                     |
| 01 • | نوع الثياب                               |
| 01   | ثيابهم لا تَبُلى                         |
| 01   | فُرُش الجنة                              |
| ۵۱۲  | أطفال المؤمنين في الجنة                  |
|      | مدخل                                     |
| ۵۱۵  | أكثر أهل الجنة                           |
|      | مدخل                                     |
| ۵۱۸  | كم في الجنة من أمة الإسلام؟              |
| ۵۱۸  |                                          |
|      | سبقك عُكّاشة                             |
|      | ثمانون صَفًّا!                           |
|      | خَدَم أهل الجنة                          |
|      | مدخل                                     |
|      |                                          |
|      | النساء في الجنة                          |
|      | مدخل                                     |
|      | ١- نساء الجنة جميلات                     |
|      | ٦- نساء الجنة <mark>في سن الشب</mark> اب |
|      | ٣- لا خَيض                               |
| 1 1  | ٤- ترى زوجها أجمل الرجال                 |

| ٥٢٦                                        | ۵- جمال أجسامهن              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| o FV1                                      | ٦- حَسَنة التَّبَعُّل لزوجها |
| ofv                                        |                              |
| ofV                                        | ٨- صافيات الجلد كاللؤلؤ      |
| ۵۲۸                                        | ٩- حسنات الأخلاق             |
| فاء                                        | ١٠- في وجوههن نور وصا        |
| ۵۲۹                                        | زوجة في الدنيا والآخرة!      |
| ۵۲۹                                        | مدخلم                        |
| ۵۲۹                                        | نِعم عُقبى الدار             |
| ۵۳۰                                        | أهل الجنة مشغولون            |
| ۵۳۲                                        | سوق الجنة                    |
| ٥٣٢                                        |                              |
| ۵۳۶                                        |                              |
| ۵۳۳                                        | يشتاقون للتسوق               |
| ۵۳۵                                        |                              |
| ۵۳۵                                        | مدخلمد                       |
| ۵۳۵                                        |                              |
| ۵۳۱                                        | حال قَرينه!!                 |
| ۵۳۷                                        | رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا   |
| ۵۳۷                                        |                              |
| الله الله الله الله الله الله الله الله    |                              |
| ۵۳۹                                        |                              |
| الله تعالى                                 | المصلّون أولى الناس برؤية    |
| ۵٤٠                                        |                              |
| نا بالغَداة والعَشِيّنا بالغَداة والعَشِيّ | أعلاهم منزلة يرى وجه ريا     |
| ۵٤١                                        | أماني أهل الجنة              |
| 011                                        |                              |
| ٥٤٢                                        | بعضهم يتمنى الولد            |
| ۵٤٣                                        | ذبح الموت!!                  |
| ۵٤٣                                        | مدخل                         |
| ۵٤٣                                        | خلود أهل الجنة فيها          |
| ۵٤٤                                        | ذبح الموت                    |
|                                            |                              |

الخاتمة ....

